# مان وخوالانالين المان ا

دکتور ارد ایران ا

1997

مركز اسكندرية للكتاب ٢٤ شارع الدكنور مصطنى مشرفة ت ٢ ٨٢٦٥٠٨ اسكندوية 

#### مقد مست

يحتوى كتاب ( بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي ) على أربعة بحوث هي :

- ١ بنو رزين ودورهم السياسي والحضاري في شنتمرية الشرق .
- ٢ المولدون في منطقة الثغر الأعلى الأندلسي ودورهم السياسي في عصر الإمارة الأموية .
- ٣ التاريخ السياسى للجزيرة الخضراء في عصر الدولة الأموية ودويلات الطوائف.
  - ٤ الأحباس في الأندلس فيما بين القرنين الرابع والتاسع للهجرة .

ويتناول البحث الأول تاريخ أسرة بنى رزين البربرية التى حكمت إمارة شنتمرية الشرق الواقعة فى منطقة شرق الأندلس ، خلال القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) وهى الفترة المعروفة بعصر دويلات الطوائف

وقسمت البحث إلى ثلاث نقاط رئيسية ، حيث عرضت أولاً للموقع الجغرافي لمدينة شنتمرية الشرق ( السهلة أو سهلة بني رزين ) ، وأشرت أيضاً إلى نسب بني رزين إلى قبيلة هوارة البربرية .

وتحدثت بعد ذلك عن دور بنى رزين فى عصر الدولة الأموية ، فألحت إلى بدء ظهورهم فى منطقة شنتمرية الشرق أوائل القرن ١٠/٥٤ م فى عصر الخلافة الأموية وخصوصاً منذ عهد الخليفة عبد الرحمن لناصر الذى اعترف بنفوذهم وأكرمهم وأنعم عليهم بالأعطيات والأرزاق لأهمية دورهم فى منطقة الثغر الأوسط ، وجهادهم ضد النصارى الإسبان فى تلك المنطقة المهمة من بلاد الأندلس ، وألحت بعد ذلك إلى انتهاج الخليفة الحكم المستنصر بالله نفس سياسة والده الناصر نحو تلك الأسر القوية فى مناطق الثغر الأندلسية .

واختتمت البحث بالحديث عن بنى رزين فى عصر ملوك الطوائف حيث استقلوا بحكم إمارة شنتمرية الشرق منذ سنة ٤٠١هـ/١٠١م،

وكان أول من استقل بها من بنى رزين زعيمهم هذيل بن خلف بن رزين المعروف بابن الأصلع الذى تلقب بالحاجب ذى المجدين عز الدولة .وبعد وفاة هذيل بن خلف تولى الحكم ابنه عبد الملك فى سنة ٣٦٤هـ/١٠٤٥ م الذى تلقب بحسام الدولة ثم بالحاجب ذى الرياستين جبر الدولة ، وكان شاعراً مجيداً ، حكم شنتمرية مدة ستين عاماً ( ٣٦١ – ٤٩٦هـ ) ويرجع طول مدة حكمه إلى مناعة إمارته وحب الجندله والتفافهم من حوله ، وبجنبه الصراعات التى عمت معظم جهات الأندلس آنذاك . وبعد وفانه خلف ابنه يحيى الملقب بحسام الدولة وكان أميراً ضعيف العقل ، مدمناً للخمر ، حرص على التقرب من الفونسو السادس ملك قشتالة عن طريق الهدايا والتحف على التقرب من الفونسو السادس ملك قشتالة عن طريق الهدايا والتحف النفيسة ، ولذا خلعه المرابطون بعد عام واحد فقط من حكمه أى فى سنة النفيسة ، وبذلك تنتهى إمارة بنى رزين فى شنتمرية الشرق بعد أن استمرت ما يقرب من ستة وتسعين عاماً .

وقد ذيت البحث بجدول يحوى أنساب من عثرنا عليهم من أفراد بني رزين ثم خريطة لإمارة السهلة في عصرهم، وقائمة بالمصادر والمراجع.

وجدير بالذكر أن هذا البحث نشر في مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ( مجلد ٣٥ سنة ١٩٨٧م ) بإجازة أستاذنا العالم الجليل الدكتور السيد عبد العزيز سالم استاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية الآداب .

أما البحث الثانى فيعرض لدور المولدين السياسى فى مندلقة الثغر الأعلى الأندلس خلال عصر الإمارة الأموية ، وألحت فيه إلى عناصر المجتمع الأندلس ، وعرفت بالمولدين وأوضحت أن هذا العنصر ظهر فى الأندلس عقب الفتح الإسلامى وهم نتاج الزواج بين المسلمين والإسبانيات .

و تحدثت بعد ذلك عن منطقة الثغر الأعلى ( وقاعدته سرقسطة ) والتى شهدت قيام بعض الأسرات المولدة ذات النفوذ والعصبية ، والتى شاركت بنصيب وافر فى الحوادث السياسية فى الأندلس فى العصر الأموى وهى : بنو قسى بتطيلة وأرنيط ، وبنو عمروس بوشقة ، وبنو شبريط ( بنو الطويل )

بوشقة وبربشتر .

وتناولت في هذا البحث أيضاً دور المولدين بمنطقة الثغر الأعلى في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل وابن هشام الرضا ثم في عهد الأمير الحكم الأول ( الربضي ) وأعقبت ذلك بالحديث عن موقفهم من الدولة الأموية في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط وأولاده ، ثم ألحت إلى نهاية نفوذهم في أواخر عصر الإمارة الأموية أي مع بداية حكم الخليفة عبد الرحمن الناصر .

وزودت البحث في الختام بجداول تخوى أنساب أسرة بني عمروس وبني قسى وخريطة لمنطقة الثغر الأعلى الأندلسي ، وقائمة بالمصادر والمراجع .

وقد تم نشر هذا البحث بعد إجازته من لجنة التحكيم بمجلة كلية التربية جامعة الاسكندرية العدد الأول سنة ١٩٨٨م .

ويتناول البحث الثالث التاريخ السياسي للجزيرة الخضراء في عصر الدولة الأموية ودويلات الطوائف ، وهويشتمل على مقدمة جغرافية عن موقع وطبوغرافية المدينة ـ موضوع البحث ـ ، ثم مقدمة تاريخية عن الفتح الإسلامي للجزيرة الخضراء، وأحوالها في عصر الولاة ، وعصر الدولة الأموية وتعرضت بعد ذلك لدورها البارز خلال عصر دويلات الطوائف حيث استقل بها بنو حمود الأدارسة الذين لعبوا دوراً مهما في حوادث منطقة جنوب الأندلس ، وقد ظلت الجزيرة الخضراء عت حكمهم إلى أن استولى عليها بنو عباد أصحاب إشبيلية سنة ٤٤٦هـ/١٠٥٤م .

وزودت البحث في نهايته بجداول تحوى أسماء ولاة الجزيرة الخضراء خلال عصر الدولة الأموية وعصر دويلات الطوائف ثم سلسلة نسب الحكام الحموديين ، وخريطة لمنطقة جنوب الأندلس ، وثبت بالمصادر والمراجع .

وقد أجيز هذا البحث بعد تحكيمه ، ونشر بمجلة كلية التربية جامعة الاسكندرية ، العدد الثاني ، أكتوبر سنة ١٩٨٩م .

أما البحث الرابع والأخير فهو يتحدث عن الأحباس أو الأوقاف في الأندلس ، وألحت فيه إلى التعريف بالأحباس وأصولها التاريخية في الإسلام

وأنواع الأوقاف في الأندلس وخصائصها ، وكيفية تنظيمها في الأندلس ودور القضاة والولاة في ذلك ، كما أشرت إلى أحباس أهل الذمة في الأندلس ، ثم تناولت بالتفصيل دور الأحباس في المجتمع الأندلسي وخصوصاً في الحياة الدينية وفي توفير الخدمات الإجتماعية والصحية والتعليمية ، وأوردت في نهاية البحث بعض الملاحق التي تحوى نماذج لوثائق الأحباس الأندلسية خاصة من القرن الرابع والتاسع للهجرة .

وقد أجاز استاذى الدكتور السيد عبد العزيز سالم هذا البحث ونشرته على نفقتي في دار نشر التقافة سنة ١٩٨٩م .

وبعد ، فهذه بحوث متنوعة في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي ، حرصت فيها قدر جهدى على تخليل النصوص ومقابلتها ومناقشة الآواء وترجيح بعضها والابتعاد عن السرد ، وتوثيق المادة العلمية بالمصادر والمراجع المختلفة من عربية وإسانية ، حرصاً على تحقيق الفائدة لمن يهجه تاريخ وحضارة تلك المنطقة التي كانت زاهرة خلال العصر الإسلامي .

والله من وراء القصد ،،،

د. كمال أبو مصطفي

رشدى - الاسكندرية ربيع الأول ١٤١٣هـ/ الموافق سبتمبر١٩٩٢م

## بنسو رزين ودودهم السياسي والمفاري في شنتمرية الشرق المرق (السهاة):

تقع مدينة شنتمرية الشرق أو السهلة(١) في اقليم شرق الأندلس ، يحدها من الشمال مدينة سالم(١) ومن الجنوب ألبونت(١) ع

أنظر ( الأدريسي ، صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس من كتاب نزهة المشتاق طبعة لبدن ، ١٨٩٤ م ، ص ١٨٩٠ ، ابن الابار ، الحلة السيراء ، جد ٢ ، تحقيق حسين مؤنس ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٦٣ م ، ص ١٠٩ هـ ٢ ، شكيب أرسلان الحلل السندسية ، ج ٢ ، طبعة بيروت ، بدون تاريخ ، ص ١٠٠ ،

Boch vila, historia de albarracin y su. sierra, t, II, teruel, 1959, PP. 34\55).

- مدينة سالم ( بالاسبانية Medinaceli ) : تقع في الطرق بين مدريد وسرقسطة إلى الشمال الشرق من مدريد وتبعد عنها بمسافة ١٣٥ كيلو مترا، وهي الان من أعمال مدينة سرية "Soria" ، ويذكر الادريسي أنها على مسافة ٥٠ ميلا من مدينة وادى الحجارة ويصفها بأنها مدينة جليلة عامرة في منطقة سهلية وتكثر بها البساتين والجنات . ويرجع الغضل في انشاء هذه المدينة إلى سِالم بن ورعمال المصمودي وكان من كبار القادة البربر ، ويبدو أنه دخل الاندلس في فترة مبكرة ، وقد تكون مع الفتح الاسلامي لتلك البلاد . وحكم بنو سالم خلال العصر الاموى منطقة النغر الاوسط الواقعة بين سرقسطة ( قاعدة النغر الاعلى ٢ وطليطلة ( قاعدة النغر الأدلى ) وكانت مدينة سالم قاعدة لهذا الثغر الاوسط . والمرجع انها تعرضت للتخريب في عهد الامير الأموى عبد الله بن محمد بسبب الفتن التي نشبت في الاندلس آنذاك مما دفع الحليفة عبد الرحمن الناصر إلى اعادة بنائها وتحصينها في سنه ٣٣٥ هـ ، وجعلها ثغرا حربيا لمواجهة إمارة قشتالة النصرانية ونلاحظ أن مدينة سَالم مازالت تحتفظ باسمها العربي (Medinaceli) – انظر ( ابن حيان ، المقتبس من أبناء المُل الاندلس ، تحقيق محسود مكمي ، طبعة بيروت ١٩٧٣ م ، ص ١١٥ - هـ ٢٨٦ ، الادريس ، نفسه ، ص ١٨٩ ، ابن عذاري ، البيان المغرب ، جد ٢ ، تحقيق كولان وليفي بروفنسال ، طبعة بيروت بدون تاريخ ، ص ٢١٣ – ٢١٤ مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والاندلس نشر مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ٢١٩٧٥ ، ص ٢٢٢ ---Bosch vila, op. cit, p.55. YYY
- (٣) ألبونت (Alpuente): تقع فى شرق الأندلس جنوب شنتمرية الشرق وهمال غرب بلنسية ،
   ويذكر ابن سعيد انها من المعاقل الرفيعة ، ويصفها الادريسي ، بأنها مدينة عامرة بها أسواق ، اســــ

ومن الشرق تيروال(١) ومن الغرب مدينة شنتبرية(١). أما من ناحية التقسيم الادارى للاندلس فكانت تعتبر من أعمال شنتبرية ، وهي كورة واسعة تمتد من حدود كورة سرقسطة الجنوبية الغربية إلى كورة طليطلة ، وكانت تعتبر في عصر الدولة الاموية منطقة عسكرية تمثل الثغر الأوسط للأندلس وقاعدته مدينة سالم ، وهذا الثغر كان في مواجهة أراضي إمارة قشتالة المسيحية(١).

ويجرى بأراضى السهلة بعض الأنهار مثل نهر طورية "Turia" (أو الوادى الأبيض Guadalaviar) الذى ينبع من جبالها ويصب فى البحر الأبيض المتوسط، ونهر جايو (El Gallo) أحد روافد نهر تاجة، ولذا سميت تلك المنطقة بالسهلة لكثرة أنهارها، ووفرة مياهها، وخصوبة أرضها، إذ تشير المصادر إلى أنه ليس فى بلد الثغر أخصب بقعة من سهلة بنى رزين (1).

ر الادريسي ، نفسه ص ۱۸۹ ، ابن سعيد المغربي ، المغرب في عصر دويلات الطوائف . انظر الادريسي ، نفسه ص ۱۸۹ ، ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ، ج ۲ ، تحقيق شوق ضيف دار المعارف ، القاهرة ۱۹۹۲ ، ص ۳۹۰ ، الحميري ، صفة جزيرة الاندلس نشر ليفي برونسال ، القاهرة ۱۹۳۲ ، ص ۵۹ ، 64. وقد المعارف ، القاهرة ۱۹۳۲ ، ص ۵۲ ، . Bosch vila, op. cit, p. 64.

<sup>(</sup>٢) شنتبرية أو شنت برية (Santaver): مدينة قديمة البنيان ، كانت فى العصر الاسلامى حاضرة الكورة التى نسمى بنفس الاسم ، وتقع على مسافة ٧٠ ميلا شمال شرق طليطلة ، ويصفها ياقوت بأنها «مدينة كبيرة كثيرة الخيرات ، بها حصون كثيرة » . أنظر ( معجم البلدان ، مجلد ٢ ، طبمة ببروت ١٩٥٧ ، ص ٣٦٦ ، ابن الكردبوس ، تاريخ الاندلس ، تحقيق مختار العبادى نشر معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ١٩٦٥ م ، ص ٨٠ ، هد ٣ ، مجهول ، ذكر بلاد الأندلس ، جد ١ ، نشر لويس مولينا مدريد ١٩٨٦ ، ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) - انظر : ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، مجلد ٣ ، ص ٣٦٧ ، اير الايار ، الحلة السيراء ، جد () عرب ١٠٩ هـ ٢ .

<sup>(</sup>٤) آبَن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، جـ ه ، تحقيق احسان عباس ، الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٧٩ ، ص ١١٠ - ١١١ ، ابن الابار ، نفسه ، جـ ٢ ، ص ١٠٩ ، ابن عذارى ، نفسه ، جـ ٢ ، ص ١٠٩ ، ابن عذارى ، نفسه ، جـ ٣ ، تحقيق ليفي بروفنسال ، ــــ نفسه ، جـ ٣ ، تحقيق ليفي بروفنسال ، ــــ نفسه ، جـ ٣ ، تحقيق ليفي بروفنسال ، ــــ نفسه ، جـ ٣ ، تحقيق ليفي بروفنسال ، ــــ نفسه ، ـــ ٢ ، تحقيق ليفي بروفنسال ، ــــ نفسه ، ـــ ٢ ، تحقيق ليفي بروفنسال ، ــــ نفسه ، ـــ ٢ ، تحقیق لیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ـــ ٢ ، تحقیق لیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ـــ ٢ ، تحقیق لیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ـــ ٢ ، تحقیق لیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ـــ ٢ ، تحقیق لیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ـــ ٢ ، تحقیق نفسه ، ـــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ـــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ــــ نفسه ، ــــ ٢ ، تحقیق الیفی بروفنسال ، ـــ نفسه ، ــــ ٢ ، نفسه ، ـــ ٢ ، نفسه ، نفسه

وكانت السهلة أول أمرها (عند قيام الدولة الاموية) مجرد حصن أو قرية صغيرة بمنطقة الثغر الأوسط بكورة شنتمرية (۱) ، ثم مصرت بعد ذلك وأصبحت مدينة عامرة لها أعمال تتبعها ، وخاصة عند قيام دويلات الطوائف في أوائل القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وتأسيس مملكة مستقلة بها ، فالادريسي يذكر أن شنتمرية الشرق (السهلة) مدينة عامرة بها أسواق وعمارات متصلة (۲) ، ويضيف ابن حيان – نقلا عن عيسي الرازى – أسواق وعمارات متصلة تحصن قلموشة وحصن الرياحين ، ومن أعمالها أيضا : أمتار العسكر ومحلة لنقة ومحلة شالش (۱) .

(١٤) أما بنو رزين أصحاب السهلة المنسوبة إليهم فينتسبون إلى قبيلة هوارة البربرية ،

وتجدر الاشارة إلى أن قبيلة هوارة كانت لها مواطن عديدة ببلاد المغرب خاصة قرب تاهرت بالمغرب الأوسط وكذلك قرب فاس وأغمات بالمغرب الأقصى . وتنتسب قبيلة هوارة إلى هوار بن أوربغ بن برنس . وقد دخلت هوارة إلى الاندلس منذ الفتح الاسلامي مع القبائل البربرية الأخرى التي اشتركت في جيش طارق بن زياد ، واستقروا خاصة في كورة شنتيرية وبعض مواضع بكورة بلنسية . انظر ( الاصطخرى ، المسالك والممالك ، تحقيق محمد جابر الميني ، القاهرة ١٩٦١ ، ص ٢٦ ، العذرى ، ترصيح الاخبار ، تحقيق عبد العزيز الاهواني ، نشر معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ١٩٦٥ ، ص ١٤ ، ١١ ، ابن حزم ، نفسه ، ص ١٩٤٥ ، ١٩٤ ، الدراسات الاسلامية بمدريد ١٩٦٥ ، ص ١٤ ، ١١ ، ابن حزم ، نفسه ، ص ١٩٤٥ ، الكرى ، المغرب في ذكر بلاد افريقية وللغرب ، مكتبة المثني ببغداد ، بدون تاريخ ، ص ٩٩ ، ١٠٠ ، المغرب في ذكر بلاد افريقية وللغرب ، مكتبة المثني ببغداد ، بدون تاريخ ، ص ٩٩ ، ١٠٠ ، المع بروت العزب ، طبعة بيروت العرب ، عدارى ، نفسه ، جد ٢ ، ص ٤٥ ، ابن خلدون العبر ، ج ٢ ، طبعة بيروت ١١٧ ، ابن عذارى ، نفسه ، جد ٢ ، ص ٤٥ ، ابن خلدون العبر ، ج ٢ ، طبعة بيروت ١٩٢١ ، ابن عذارى ، نفسه ، جد ٢ ، ص ٤٥ ، ابن خلدون العبر ، ج ٢ ، طبعة بيروت ١٩٣١ ، ابن عذارى ، نفسه ، جد ٢ ، ص ٤٥ ، ابن خلدون العبر ، ج ٢ ، طبعة بيروت ١٩٣١ ، ابن عذارى ، نفسه ، جد ٢ ، ص ٤٥ ، ابن خلدون العبر ، ج ٢ ، طبعة بيروت ١٩٣١ ، ص ٢٥٠ ، ابن خلاون العبر ، ج ٢ ، طبعة بيروت ١٩٣١ ، ص ٢٨٧ ، مجهول ، مفاخر البربر ، تحقيق ليغي تمروفسال ، الرباط ١٩٣٤ ،

<sup>=</sup> الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٥٦ ، ص ١٩٥٦ ، ص ١٩٥٦ . Bosch vila, Historia de albarracin, t. . ٢٣٧ ، ص ١٩٥٦ .

بخهول، أخبار مجموعة في فتح الاندلس، تمقيق ابراهيم الأبياري، دار الكتاب المصرى واللبناني، ١٩٨١، ص ١٠٣، الضبي، بغية الملتمس، القاهرة، ١٩٦٧، ص ١٢٣، ترجمة رقم ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المقتبس، نشر بدور شالميتا "P. chalemta"، ج أه تدريد ١٩٧٩، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup> عن البن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، ص ٤٩٩ ، ٥٠٠ ، عبد الله عنان ، دول الطوالف الفاهرة ، Bosch vila, op. Cite, P.76 & Cuichard Al - Andalis, ۲٤٢ م ، ص ١٩٦٠ . Barcelone, 1976, P. 397.

وهى إحدى بطون البرانس(١٠) ، ويذكر ابن حيان أن بني البربر دخلوا في ولاء قبيلة ثقيف العربية(٢) ، كما هي العادة عند كثير من القبائل البربرية التي هاجرت إلى الأندلس وانتمت بالولاء أو الحلف لإحدى القبائل العربية المعروفة(٢) .

وسمى بنو رزين بإسم جدهم الأعلى رزين البرنسى ( أو البرانسى ) وهو أحد قادة البربر الذين دخلوا الاندلس فى جيش طارق بن زراد<sup>(1)</sup>. وقد استوطن رزين البرنسى مدينة قرطبة عقب الفتح الإسلامى ، وله فيها آثار عديدة عنها اختطاطه منية الرصافة<sup>(۵)</sup> ، وبناء مسجد عرف باسمه ( مسجد رزين )

<sup>17.</sup> لطفى عبد البديع ، الاسلام في إسبانيا ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٩ ، ص ٢٢ ، ص ٢٤ ، لطفى عبد البديع ، الاسلام في أساء المواضع في اقلم بلنسية ، تقرير معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ، ١٩٦٠ ، ص ٥ - ، ١٩٩٠ ، كلاسلامية بمدريد ، ١٩٦٠ ، ص ٥ - ، ١٩٩٠ ، سلامية بمدريد ، ١٩٦٠ ، ص ٥ - ، ١٩٩٠ ، مسلامية بمدريد ، ١٩٦٠ ، ص ٥ - ، ١٩٩٠ ، مسلامية بمدريد ، ١٩٦٠ ، مسلامية بمدريد ، ١٩٦٠ ، ص ٥ - ، ١٩٩٠ ، مسلامية بمدريد ، ١٩٦٠ ، ص ٥ - ، ١٩٩٠ ، مسلامية بمدريد ، ١٩٦٠ ، مسلامية بمدريد ، ١٩٦٥ ، مسلامية بمدريد ، ١٩٦٥ ، مسلامية بمدريد ، الاسلامية بمدريد ، الاسلام

 <sup>(</sup>۱) أنظر: ابن حرم، نفسه، ص ۱۹۵ - ۱۹۷ ، ابن خلدون، نفسه، ج ۲، ص ۲۸۲،
 بچهول مفاخر البربر، ص ۱۶.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس، تحفيق محمود مكى، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) ﴿ انظر: أبن حزم، نفسه، ص ٥٠١، عنان، دول الطوائف، ص ٨١.

Bosch Vila, Op.Cit, P.68, ، ۲۳۱ ص یعبود مکی عبود مکی ابن حیان ، المقتبس ، تحقیق محبود مکی ، ص ۲۳۱ ، N.L.

ويصف ابن بسام جد بنى رزين الأعلى أى رزين البرنسي ، بأنه « من "كبار الجند وأعلام الوفد ومشهور أهل الحل والعقد ... » أنظر ( الذخيرة ، ج ٥ ، تمقيق احسان عباس ، ص

بالربض الغربي (١) ، كا تنتسب إليه الجنان المجاورة لعين قيش بالربض الغربي أيضا (١) .

#### بنو رزين ودورهم في عصر الدولة الاموية:

لم تزودنا المصادر العربية بأخبار حول دور بنى رزين فى عصر الامارة الأموية ( ١٣٨ – ٣١٦هـ) فيما عدا إشارة موجزة أوردها ابن حيان أوضع فيها ان بعض أفراد أسرة بنى رزين كانوا يحترفون تجارة الأقيشية بقرطبة فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ( ٢٣٨ – ٢٧٣ هـ) (٢).

والغالب أن أسرة بنى رزين نزحت من قرطبة إلى كورة شنتبرية - معقل البربر - حيث مناطق الثغر الأوسط فى أوائل عصر الخلافة الأموية (أى حوالى أوائل القرن في هـ/١٠ م) واستقر بهم المقام بمنطقة شنتمرية الشرق المتقولوا حكمها بجوار أقربائهم البربر من هوارة ومصمودة ونفزة ، أمثال بنى سالم بمدينة سالم وبنى ذى النون(١٠) م

۲۲) ابن حيان ، نفسه ، ص ۲۳۱ . أما عين قبش المذكورة بالمنن: فهذا الموضع مركب من كلمة عربية وأخرى لاتينية الأصل وهي الكلمة التشتالية القديمة "Covas" ومعناها الكهف . وقد ذكرت الرواية أن عين قبش تقع بالربض الغربي من قرطبة أنظر ( المقتبس ، تحقيق محمود مكي ، من قرطبة أنظر ( المقتبس ، تحقيق محمود مكي ، من عرب هن عد ١٤٠٥ هـ ٤٠٨ ) .

۲) یقول این حیان - نقلا عن این الفرضی - فی سیاق ترجمته لاحد آدباء قرطبة « وفرج بن سلام هذا أحد أكابر العلماء بقرطبة و كان مولی لبنی رزین البزازین » انظر . ( المقتبس ، تحقیق محمود مكبی ، ص ۱٦٤ ) .

يتتمى بنو ذى النون فيل قبيلة هوارة البربرية ، وأصل لقيهم زنون فتصحف بطول المدة وصار ذا النون ، واسم زلون شائع في قبائل البربر ، وقد ظهروا منذ أيام الدولة الأموية حيث كان جدهم الأمل ذو النون بن سلمان حاكما لحصن أقليش بكورة شتيرية منذ ههد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط أما في مهد الحاجب المنصور بن أبي عامر فقد ظهر عبد الرحمن بن ذى النون وابن اسماعيل ، وضمام بنو ذى النون في ظل المنصور فلما سقطت الدولة العامرية نزحوا إلى منطقة الثنر الأوسط بكورة شتيرية حيث تولوا حكم وبذة وأقليش ومعظم شتيرية فم بسطوا سلطانهم بعد ذلك على طليطلة ، أنظر ( مجهول ، مفاعر البربر ، ص ٣٤ ، القلقشندى صبح الأهشى ، ج ه ، القاهرة ١٣٣١هـ ، ص ٢٥٧ ، عنان دول الطوائف ، ص ٩٤ ، ه ، ٩٠ ، لغى ....

بوبذة (١) وبنى غزلون بتيروال وغيرهم من الأسر البربرية المشهورة التي حكمت مناطق الثغر الأوسط في عصر الخلافة الأموية ، ولعبت دورا هاما في الدفاع عن الثغور الاسلامية وغرو أراضي الممالك الاسبانية المسيحية (١) .

فتذكر الرواية أنه في شوال سن ٣٢٤هـ/٩٣٥ - ٩٣٦ م - أى في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر - نشبت معركة داخل الحدود النصرانية المواجهة للثغر الاوسط بين المسلمين من أهل هذا الثغر بقيادة بني رزين وبني ذي النون وبين النصارى الإسبان من أهل ألبة "Alva" والقلاع أى قشتالة "Castilla" وانتهت المعركة بانتصار حاسم للمسلمين ، ومقتل العديد من النصارى ومنهم قائدهم ويعرف في المصادر الاسلامية بإسم ردمير القومس (بالإسبانية Ramiro)".

ويذكر ابن حيان أن معركة الحندق ( معركة شمنقة "Semancas" التي هزم فيها المسلمون ونجا منها الحليفة الناصر من الموت بأعجوبة ( سنة بهرم ميها الحليفة الناصر لم ميها الحليفة الناصر لم بهدها يغزو بنفسه ، وأوكل مهمة غزو أراضي الممالك الاسبانية المسيحية لكبار قواده من حكام مناطق الثغور مثل بني رزين حكام شنتمرية الشرف ، وبني ذي النون حكام وبذة وبني تجيب حكام منطقة الثغر الأعلى (أ) .

برونسال ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ترجمة عبد العزيز سالم وصلاح الدين حلس ، ص Rachel Arie, Apercus sur les royaumes, berberes d, al-andalus ، ۲۲ au ve/Xie siecle, le caire, 1985, p.2.).

<sup>(</sup>۱) " وبذة أووبذى (Huete) : كانت من أعمال كوزة شنتبرية ، وهي مدينة متوسطة لها مرارع عامرة وتبعد عن أقليش بمسافة ٢٨ ميلا . انظر (الادريسي ، صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، ص ١٩٥ ، مجهول ذكر بلاد الاندلس ، ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر بن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٩٩، ابن حيان، نفسه، ج ٥، تشر بدرو (۲) Bosch Vila, Historia de Albarracin, P. 72 & Guichard ، ٤٣٨ شاليتا، ص ٨١-٨ndalus, p.39.

<sup>(</sup>٣) انظر . ابن حيان ، المقتبس ، ج ه ، نشر شالميتا ، ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٤) ابن حيان، نفس المصدر السابق، ج ٥، ص ٤٣٧ - ٤٣٨ . أما منطقة الثفر الأعلى ==

ويبدو أن خلافات نشبت بين حكام المنطقة الثغور استلزمت أن يتدخل الخليفة الناصر، فأرسل قاضيه محمد بن عبد الله بن أبى عيسى إلى هناك، لوضع حد لتلك الحلافات والمنازعات، حيث أحضر إلى العاصمة قرطبة بعض ولاة الثغور ومنهم بنو رزين وحكم بن منذر التجيبي(۱). وتمكن الخليفة من اصلاح الاموريين الأسرتين وتصفية المنازعات بينهما(۲، مما يوضح مدى أهمية منطقة الثغور بالنسبة لأمن الدولة وسلامتها، وحرص الخلفاء الأمويين على استقرار الأمور بها وتحصينها وتقويتها في مواجهة خطر الممالك الاسبانية المسيحية.

وتشير الرواية إلى اشتراك بنى رزين بقيادة زعيمهم – وقتذاك – مروان ابن هذيل بن رزين وأمراء الثغر الأوسط فى المعركة التى نشبت ضد نصارى قتشالة ( ربيع الأول سنة ٣٤٤هـ/يوليو ٥/٥٥ م) وفيها دخل المسلمون أراضى مملكة قتشالة ، واتجهوا إلى أحد الحصون المسيحية الواقعة على الحدود وتغلبوا على أرباضه ، وقتلوا العديد من سنكانه ، وأثناء انسحابهم هاجمهم الجيش القشتالي ، ودارت معركة بين الطرفين انتهت بانتصار المسلمين . وعقب ذلك أرسل حكام منطقة الثغر الأوسط بخبر هذا الانتصار إلى الخليفة الناصر حيث قرىء كتابهم بهذا الفتح الجليل بحاضرة الخلافة قرطبة (٢٠) .

وجرت العادة أن يقوم أمراء الثغور الأندلسية بزيارة الخليفة الناصر

Afif turk' el reino de zaragoza, madrid, 1978, P.8).

المذكورة بالمتن - فيقصد بها المنطقة الشمالية الشرقية للأندلس حتى جبال البرتات ، وكانت سرقسطة قاعدة هذا النغر المواجه لمملكة البشكس أو مملكة نبره "Navarra" المسيحية . انظر ( ابن سماك العامل.) الزهرات المنثورة تحقيق محمود مكى ، مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ، مجلد ٢١ . سنة ٨١ - ١٩٨٧ ، ص ٥٦ ، ه ١ ، ص ٥٦ ،

<sup>(</sup>۱) هو حكم بن منذر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبى ، من بنى تجيب زعماء منطقة الثغر الأعلى في عصر الخلافة الاموية ، وكان حكم هذا قد تولى حكم دروقة وقلعة أيوب « من أعمال منطقة الثغر الأعلى » سنة ٣٢٨ هـ أى في عهد الخليفة الناصر . وتوفى حكم بن المنذر في سنة ٣٣٨ هـ . انظر ( العذرى ، ترصيع الاغبار ) ص ٤٩ - ٧٠ . . . ..

<sup>(</sup>٢) ابن حيان ، نفسه ، ج ٥ ، نشر شالميتا ، ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، ابن عدارى ، البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ٢١٩ - ٣١٠ انظر ، ابن عدارى ، البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ٣١٩ - ٣١٩ المبيان المغرب ، ج ٢ ، ص ١٩ - ٣١٩ المبيان المغرب ، ج ٢ ، ص

بقرطبة ، حيث كانوا يستقبلون بالحفاوة والتكريم ، ويصلهم الخليفة ببعض الهدايا من منسوجات دار الطراز بقرطبة من دراريع الديباج والخز وعمام الشرب المذهبة وغيرهم من فاخر الكسوة (١) ، فابن عذارى يذكر أنه في سنة الشرب المذهبة وغيرهم من فاخر الكسوة (١) ، فابن عذارى يذكر أنه في سنة موصل إلى الناس كبيرهم مروان بن هذيل بن رزين الثائر بالسهلة واليهم فأدنوا وأكرموا ويتضح من رواية ابن عذارى أن مروان بن رزين كان قد أعلن التمرد والعصيان فيما بين عامى ٣٤٤ و ٣٤٦هـ ، ولكنه ما لبث أن عاد إلى الطاعة وأعطاه الخايفة الأمان وأكرمه وأحسن استقباله في قصره بالحاضرة قرطبة (١) .

وواصل الخليفة الحكم المستنصر بالله ( ٣٥٠ – ٣٦٦هـ/٩٦١ – ٩٧٦ من الأسر ١٩٧٩ من النسبة أبيه ، فأسند ولاية الثغر الأوسط لأمراء البربر من الأسل القوية ذات العصبية والنفوذ ويشير ابن حيان إلى أنه في جمادى الأولى سنة ١٣٦١هـ/٩٧١ – ٩٧١ مقدم على الخليفة الحكم المستنصر بقرطبة وفد من بنى رزين على رأسه زعيمهم – وقتذاك – يحيى بن هذيل بن رزين وبنوه وبنو أخيه المتوفى مروان ، فأكرمهم الخليفة الحكم ، وقسم بينهم حصون منطقة السهلة وقراها وأعطاهم سجلات بذلك كا وصلهم بالخلع الفاخرة بمحضر الوزراء وكبار رجال الدولة ، ثم عادوا إلى بلدهم عقب ذلك آ) .

<sup>(</sup>۱) ابن حیان ، المقتبس ، ج ه ، نشر شالمیتا ، ص ۱۳۸ ، عبد العزیز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة ، ج ۲ ، ص ۱۰۵ . والدراریح – المذكورة بالمتن ( جمع دراعة ) وهی أقسصة تصنع من الحربر أو القطن ، وكان ينتشر لباسها فی المناطق الریغیة . أنظر Dozy, noms de بعد المعربر أو القطن ، وكان ينتشر لباسها فی المناطق الریغیة . أنظر vetements, amsterdam, 1843 pp.176-177 Levi-provencal, histoire de L'espagne musulman, t. III, P.424.

أما الديباج فمن المسوجات الحريرية السميكة التي تزدان بالتنميقات الرائمة ، وكانت تتسم بالمتانة والجودة ، واشتهرت بها قرطبة والمرية ومرسية ، انظر ( الادريسي ) نفسه ، ١٩٧ ، عبد العزيز Levi-provencal, op.Cit, T.III, P. 427, ، ١٥٧ ، مدينة المرية ، ص ١٥٧ ، ، ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>۲) أنظر . البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، 387. (٢٠)

<sup>(</sup>٣) المقتبس ، تحقيق عبد الرحمن الحجي ، بيروت ١٩٦٥ ، ص ١٩٦٠ ، عقيق عبد الرحمن الحجي ، بيروت ١٩٦٥ ، ص 398.

وفى سنة ٣٦٤هـ/٩٧٤م تم تجديد سجلات الولاية لقواد منطقة الثغر الأوسط حيث يذكر ابن حيان ، أنه فى ربيع الأول سنة ٣٦٤هـ «عقدت السجلات لقواد الثغر الأوسط من أهلها بولاية أوطانهم بالمواضع المذكورة فيها على جارى عادتهم وعلى ما نظر به الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن (١) زعيمهم وسماهم وسمى حصونهم وقراهم » ، حيث سجل « لبنى يحيى بن هذيل بن رزين على الحصون الواقعة فى سجل أبيهم يحيى بن هذيل صدر خلافة المستنصر بالله »(١) .

وهكذا يتضح لنا أن خلفاء بنى أمية فى الأندلس اتبعوا نظام الاقطاع العسكرى ، بمعنى إقطاع الأراضى أو المناطق لكبار القادة مقابل خدماتهم العسكرية وحماية الثغور الاسلامية فى الاندلس ، فكانت منطقة شنتمرية الشرق ( السهلة ) أشبه باقطاعيات صغيرة موزعة بين أفراد أسرة بنى رزين ، وكان يتم توارثها وفق نظام تقسيم المواريث المعروف ، واستمر الحال هكذا إلى أن انهارت الحلافة الأموية وقامت دويلات الطوائف فى أوائل القرن الخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ، حيث انتهى نظام تقسيم المنطقة بين الورثة ، وتمكن أحد أفراد أسرة بنى رزين ويدعى هذيل بن خلف من ان يرث منطقة السهلة بأكملها دون مشاركة أو منافسة بن أحد ()

#### بنو رزين ودورهم في عصر دويلات الطوائف:

بمقتل عبد الرحمن شنجول بن المنصور بن أبي عامر وسقوط الدولة

<sup>(</sup>۱) هو الوزير القائد أبو تمام غالب بن عبد الرحمن الناصرى ، مولى الخليفة عبد الرحمن الناصر والمقائد الأعلى لمنطقة الثغور الاندلسية ، وأحد القادة البارزين في عصر الحلافة الأموية ، وكان يقيم بمدينة سالم -- قاعدة الثغر الأوسط -- حيث مقر ولايته . وقد قتل غالب أثناء معركة بينه وبين منافسه الحاجب المنصور بن أبي عامر سنة ٢٧١ هـ . أنظر ( ابن عذارى ) نقسه ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، ص ٣٣٣ ، مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٣٣٣ ، مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر . المقتبس ، تحقيق الحجي ، ص ٢٠٣ .

Bosch vila, hist., de albarracin, t. III, pp. 118-120 & Guihard, (7) Al-Andalus, p.398.

العامرية في سنة ٩٩هـ/٩٥م بدأت الخلافة الأموية في الانهيار ، ونشبت الفتنة القرطبية التي طحنت الأندلس وحملت الخراب والدمار إلى معظم جنوب الاندلس والحاضرة قرطبة ، وكان ذلك ايذانا ببداية عصر جديد يعرف بعصر هويلات الطوائف ، حيث استبد كل وال بمنطقته ، وتواثب الزعماء الطامحون الى اقتسام ممتلكات الخلافة الأموية . واستطاع زعماء البربر أن يظفروا بنصيب وافر من ذلك ، حيث أقاموا عدة دويلات لهم في الأندلس مثل بني ذي النون في بطليوس وبني زيري بليطلة وبني رزين في شنت برية الشرق وبني الافطس في يطليوس وبني زيري في غرناطة الله وبني رزين في شنت برية الشرق وبني الافطس في يطليوس وبني زيري في غرناطة الله عنها منائل الأندلس بعد اختلال دعوة بني أمية فان أهلها تفرقوا فرقا وثغلب في كل جهة منها متغلب ... »(١)

على أية حال استقل بنو رزين بحكم إمارة شنتمرية الشرق في سنة المدارة وأول من تولى حكمها في عصر دويلات العلوائف زعيمهم هذيل بن خلف (١) ، الذي تلقب بالحاجب ذي المجدين عز الدولة(٩) ،

<sup>(</sup>۱) انظر . ابن عذاری ، نفسه ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ، مجهول ، مفاصر البربر ، ص ۱۳ – ۱۹ ، ما نظر . ابن عذاری ، نفسه ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ، مجهول ، مفاصر البربر ، ص ۱۳ – ۱۹۰ ، عثار المیادی ، بل تاریخ المغرب والاندلس ، دار ، المغرب والاندلس ، دار ۲۷۲ – ۲۷۲ ، حسین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب والاندلس ، دار ، المغرب والاندلس ، دار ، ۱۹۸۰ م ، ص ۱۹۸۰ ، حسین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب والاندلس ، دار ، المعارف ، ۱۹۸۰ م ، ص ۱۹۸۱ م ،

 <sup>(</sup>٢) أنظر . المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العربان ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص
 ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار ، الحلة السيراء ، تحقيق عسبين مؤنس ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ترجمة رقم ١٢٩ .

روع مر أبو محمد هذيل بن جعلف بن لب بن مروان بن هذيل بن رزين المروف بابن الأصلع . انظر ، ( ابن بسام ، اللحتيرة ، ج ه ، من ١٠٩٠ ) ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ق ٢ ، مس ٢٣٦ ، ابن عدارى ، البيان المغرب ، ج ٢ ، مس ١٨٨ ) وتلاحظ أن كلا من المؤرخ ابن الابار ( الحلة السيراء ، ج ٢ ، مس ١٠٨ ) والباحث عبد الله عنان ( دول العلوائف ، مس ٢٤٢ ) قد البيس عليه الأمر حول نسب هذيل حيث ذكرا انه هذيل بن عبد الملك بن خلف بن لب بن البيس عليه الأمر حول نسب هذيل حيث ذكرا انه هذيل بن عبد الملك بن خلف بن لب بن رزين ، والصحيح ما ذكره المؤرخ المعاصر لامراء بني رزين . أنظر أيضا . . Bosch Vila ، رزين ، والصحيح ما ذكره المؤرخ المعاصر لامراء بني رزين . أنظر أيضا . . op. Cit, PP. 113-115.

<sup>(</sup>٥) ان الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ض ١١٣ .

ويصفه ابن حيان بأنه «كان من أكابر برابر الثغر ، ورث ذلك عن سلفه ثم سما لأول الفتنة إلى اقتطاع عمله والامارة لجماعته »(١) وهكذا استقل هذيل بحكم امارة شنتمرية الشرق ، وتشبه في ذلك بما فعله جيرانه البربر أمثال اسماعيل بن ذيمالنون الذي استقل بحكم معظم كورة شنتبرية ثم طليطلة عقب نشوب الفتنة القرطبية وانهيار الخلافة الأموية(١)

وقى بداية عهد الأمير هذيل بن خلف وبالتحديد منذ سنة ١٠١٠م هذيل بن خلف وبالتحديد منذ سنة ١٠١٠م هذيل بن خلف وبالتحديد المخليفة المخليفة المخلوع هشام المؤيد رغم استقلاله ، بحكم امارة شنتمرية الشرقا(٢) .

وعندما تمكن سليمان المستعين بالله من دخول قرطبة سنة ٤٠٣ هـ ١٠١٣م، واعلان خلافته بمساعدة البرير، اضطر هذيل بن رزين إلى الاعتراف بالطاعة الاسمية لخليفة قرطبة الجديد، ويذكر ابن بسام - تقلا عن ابن حيان - ان الخليفة سليمان المستعين رضى منه بذلك « وعقد له على ما فى يده هنالك ( يقصد شنتمرية الشرق ) لعجزه عنه ...، على ...

وتشير الروايات إلى اضطراب العلاقات بين الحاجب منذر التجيبي (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر . ابن بسام ، الذخيرة ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ابن الابار ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ابن الابار ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ابن عنان ، دول الطرائف ، ص ٢٤٣ – ٢٤٣ – ٢٤٣ وvives, los reyes de taifas, madrid, 1926, P. 63. & Guichard, op. Cit, P.398, N. 445.

 <sup>(</sup>۲) انظر ، ابن بسام ، نفسه ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، ابن
 الخطيب ، أعمال الاعلام ، ق ٢ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن بسام، نفسه، ج ٥، ص ١١٠، ابن عذارى، نفسه ج ٣، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) أنظر للذخيرة ، ج ٥ ، ص ١١٠ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ١٨١ ، ابن الخطيب ، نفسه ، ق ٢ ، ص ٢٣٧ ، ابن خلدون ، العبر ، مجلد ٤ ، ص ٣٤٧ ، عنان نفسه ، ص ٢٤٣ ، من ٢٤٣ ، من ٢٤٣ ، من ٢٤٣ ،

صاحب النغر الأعلى ( وقاعدته سرقسطة ) وبين هذيل بن رزين ، منذ أن حاول الحاجب منذر اخضاع ابن رزين لنفوذه أسوة بما فعل مع جيرانه من أصاغر امراء منطقة النغر ، إلا أنه لم ينجح في ذلك بسبب قوة جيش ابن رزين ومناعة بلده شنتمرية الشرق (١) .

ونتيجة لنشوب العداء بين منذر التجيبي وابن رزين ، قام الأخير بالتحالف مع الموالي أو الفتيان العامرية – أعداء منذر التجيبي – الذين التجأوا إلى منطقة شرق الأندلس ، وأسسوا عدة دويلات لهم هناك عقب نشوب الفتنة القرطبية واستيلاء البربر على قرطبة حاضرة الحلافة(٢) . ومن المؤكد أن هذا التحالف قد دعم موقف ابن رزين وزاد من قوته وأجبر الحاجب منذرا التجيبي على عدم التدخل في شئون شنتمرية الشرق والتخلي عن أطماعه فيها .

ولم يلبث ابن رزين ان دخل مع الموالى العامرية في طاعة الخليفة المخلوع هشام المؤيد للمرة الثانية ، وقطع دعوة سليمان المستعين بالله(٢) . ويشيد ابن حيان – المؤرخ المعاصر لتلك الحوادث – بموقف هذيل بن رزين فيذكر ان أمراء الفتنة لم يخطوا منه «بسوى إقامة الدعوة فقط دون بذل درهم معونة أو إمداد بفارش نصرة .. »(١) ، وهكذا استطاع الحاجب هذيل بن رزين بفضل حسن رأيه ويقظته وفطنته وحصانة بلده شنتمرية الشرق وموقعها البعيد عن مركز الفتنة ، أن يجنب إمارته ورعيته التعرض للدمار الذي سببته الفتنة وشمل مناطق عديدة من الأندلس .

وعلى الرغم من اشتراك الحاجب هذيل بن رزين مع حلفائه الوالي

<sup>(</sup>۱) انظر د. ابن بسام، نفسه، ج ۵، ص ۱۱۰، ابن عذاری، نفسه، ج ۳، ص ۱۸۰ -- ۱۸۰

<sup>(</sup>۲) انظر . ابن بسام ، الذخيرة ، ج ٥ ، ص ١١٠ ، ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٠.

<sup>(</sup>۳) ابن بسام ، نفسه ، ج ه ، ص ۱۱۰ ، ابن عذاری ، نفسه ، ج ۳ ، ص ۱۸۲٪.

<sup>(</sup>٤) ابن بسام ، نفسه ، ج ٥ ، ص ١١١ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، عنان ، دول الطوائف ، ص ٢٤٢ ،

العامرين بشرق الاندلس في مبايعة المرتضى الله المخلافة في سنة المعامرين بشرق الاندلس في مبايعة المرتضى الله خليفة قرطبة فانه لم يشترك معهم بقواته في الجيش الذي صحب المرتضى للاستيلاء على قرطبة في سنة الحدم ١٠١٨/٨٠ م، مما يدل على حسن سياسة ابن رزين وحرصه على عدم الزج بقواته في رحى تلك الفتنة (١).

وقد أجمعت المصادر الإسلامية على ان ابن رزين اتبع اثناء حكمه سياسة حكيمة تقوم على الحياد وعدم التدخل في شئون جيرانه ، فيقول ابن حيان : « .... وصفا عيشه ( أى هذيل بن رزين ) واقتصر مع ذلك على ضبط بلده الموسوم بولاية والذه ، وترك التجاوز لحده والامتداد إلى شيء من أعمال غيره فاستقام أمره وعمر بلده ... » (٢) ، ويضيف ان خصب أراضي منطقة السهلة واتصال عمارتها واستتاب الامن والنظام فيها وتمتعها بالاستقرار الداخلي وتجنبها للفتنة ، قد ساعد إلى حد كبير على ازدهار احوالها وكثرة مواردها وجبايتها ، لفتنة ، قد ساعد إلى حد كبير على ازدهار احوالها وكثرة مواردها وجبايتها ، حيث نعم هذيل بن رزين بالثراء الفاحش وأصبح ينافس في ذلك جاره اسماعيل بن ذي النون ، وتضيف الراوية انه كان يشبهه في شدة البخل والقسوة والصرامة (١٠)

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن عمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ، أحد أعقاب بنى أمية وكان قد لجأ إلى شرق الأندلس عند تشوي المفتنة القرطبية في أوائل القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) . انظر ( ابن حزم ، طوق الحمامة ، تحقيق حسين الصيوفي ، القاهرة ١٩٦٧ ، م الميلادى ) . انظر ( ابن حزم ، طوق الحمامة ، تحقيق حسين العموفي ، القاهرة ، المربق ، المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، عبد العربو سالم ، تاريخ مدينة المربة ، ص ٢٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر . عبد الله الزيرى ، مذكرات الأمير عبد الله المسماه يكتاب النيان ، تشر لهفى بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٥٥ م ، ص ٢٦ - ٢٢ ، ابن الخطيب ، الاحاطة في اعبار غرناطة ، تمتين عبد الله المساه . ١٩٧٥ ، ص ١٩٧٥ ، عبلد ٣ ، القاهرة ١٩٧٥ ، ص ١٩٧٠ ، عبلد ٣ ، القاهرة ١٩٧٥ ، ص ١٩٧٠ ، عبلد ٣ ، القاهرة العبد المساهرة المسا

<sup>(</sup>٣) ابن بسام، نفسه، ج ٥، ص ١١٠، ابن طارى، نفسه، ج ٣، ص ١٨٢، ابن الخطيب، أعمال الاحلام، ق ٢، ص ٢٣٤.

<sup>(1)</sup> انظر . ابن بسام ، نفسه ، ج ٥ ، ص ١١١ ، ابن الآبار ، الحلة السواه ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، ابن الخطيب ، أحمال الاعلام ، ق ٢ ، ص ٢٣٧ .

والملاحظ أن ابن رزين قد اهتم بتحصين بلده وتدعيم وسائلها الدفاعية كالأسوار والأبراج والقصاب بحيث أصبح فى مأمن من أى هجوم خارجى ، ولذلك لم يتبع سياسة معظم امراء الطوائف فى دفع الجزيات أو الاتاوات لشراء ود ملوك إسبانيا المسيحية ومحالفتهم ، حيث يذكر ابن حيان أنه (أى هذيل بن رزين) لم يحالف أحدا من الأمراء على أداء إتاوة .. »(1).

ويورد المؤرخ ابن الكردبوس رواية - نستبعد صحتها - يذكر فيها أن غردلند (۱) ملك قشتالة قام عقب اعتلاله العرش بمهاجمة الثغور الاسلامية فى الاندلس، وانه استولى على شنتمرية ابن رزين وذلك فى أواخر عهد همديل بن رزين أو أوائل عهد ابنه عبد الملك (۱). غير اننا لا نتفق مع ها ذكره ابن الكردبوس خاصة وأن المصادر الاسلامية والمسيحية قد أجمعت على أن بنى رزين استمروا فى حكم إمارة شنتمرية الشرق حتى استيلاء المرابطين عليها فى سنة ٤٩٧هـ/٤١٤م.

وعلى الرغم من أن المصادر العربية وصفت الأمير هذيلا بالجهل والقسوة فانها أشادت بجميل عشرته ومرؤته وطلاقة لسانة (أ). ولاشك أن عهده كان يمثل مرحلة ازدهار للفنون في إمارة شنتمرية الشرق ، فقد ساعد ثراء تلك الامارة على تمتع أميرها هذيل بالحياة المترفة ، وارتبط بذلك بتشجيعه لغن الغناء والموسيقى ، فكان بلاطه محط أنظار المغنيين والموسيقيين ، وحظيت شنتمرية الشرق في عهده بشهرة كبيرة في مجال فن الغناء والموسيقى . ومن ناحية أخرى عرف هذيل بن رزين بين ملوك العلوائف بانفاق المبالغ الباهظة في

<sup>(</sup>۱) ابن بسام، نفسه، ج ۵، ص ۱۱۱، ابن عذاری، نفسه، ج ۳، ص ۱۸۳.

<sup>(</sup>۲) مو فرنائلو الأول (Fernando I) ويعرف في المصادر العربية باسم فردلند الابن الأكبر لسانشو العظيم (Sancho III) وقد حكم مملكة قشتالة ( ابن الأكبر لسانشو العظيم (١٠٣٥ – ١٠٣٥ ) . انظر ( ابن الكردبوس ، Aguado Bieye, ( ۲ هـ ۲ ٥ هـ ۲ م / Manual de historia de espana, t. I.Madrid, 1947, P.594)

<sup>(</sup>٣). ابن الكردبوس، نفسه، ص ٧٠ – ٧٧ .

<sup>(4)</sup> ابن بسام، نفسه، ج ۰، ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ، ابن عذاری، نفسه، ج ۳، ص ۱۸۳ مجهول، ذیل البیان المغرب، ج ۳، ص ۳۰۸ .

اقتناء القيان والجوارى ، وفي ذلك يقول ابن حيان : « إنه أول من بالغ الثمن بالاندلس في شراء القينات ، اشترى جارية أبي عبد الله المتطبب بن الكتاني بنلاثة آلاف دينار ، فملكها وكانت واحدة القيان في وقتها لا نظير لها في معناها ... »(1) .

وقد اجتذب استقرار الأحوال الداخلية في إمارة السهلة الفنانين والأدباء إلى تلك المنطقة الآمنة بعيدا عن أجواء الفتنة القرطبية مما يساعد على إثراء الحركة الفنية والأدبية فيها وتشير المصادر العربية إلى أن ستارة (٢) هذيل بن رزين كانت أرفع ستارات الملوك بالأندلس »(١) ، ولعل اهتامه بذلك يرجع إلى ما كان ما يشيعه هؤلاء المعنون في مجالس الأمراء من المرح ، هذا بالاضافة إلى لمفة هؤلاء الأمراء على اقتناء أكبر عدد من هؤلاء الفنانين بهدف الشهرة وحتى تذاع في سائر أنحاء الاندلس أنباء المجالس الفنية التي كانوا يعقدونها في قصورهم . ويضيف ابن حيان أن بلاط ابن رزين كان يزخر بالمحظيات والجواري والحدم والوصفاء الصقالية مما لم يجتمع عند أحد من نظرائه (١)

ويرجع الفصل إلى الأمير هذيل بن رزين فى تعمير مدينة شنتمرية الشرق وتمصيرها بعد أن استبد بحكمها عند قيام دويلات الطوائف فى الأندلس فى أوائل القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) . وكانت قبل ذلك مجرد حصن بالثغر الأوسط ، ويؤكد ذلك قول الضبى انه « فى سنة أربع وأربعمائة بنيت شنتمرية ، بناها الأصلع بن رزين ( يقصد هذيل بن رزين

<sup>(</sup>۱) ابن بسام ، نفسه ، ج ٥ ، ص ۱۱۲ ، ابن علمارى ، نفسه ج ٣ ، ص ۱۸۳ ، كليليا سارنلل عجلمد العامرى ، القاهرة ، ١٩٦١ م ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۳) انظر: ابن عذاری ، نفسه ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ ، ابن الخطیب ، اعمال الاعلام ، ق ۲ ص (۳) ۲۲۷ ، عنان نفسه ، ص ۲۶۶ .

<sup>(</sup>٤) ابن بسام، تقسه، ج ه، ص ۱۱۲، ابن عذاری، تقسه، ج ۲، ص ۱۸۳، ابن الخطيب، تقسه، ق ۲، ص ۲۳۷،

المعروف بأبن الأصلع )(١) .

وقبل ان نختم عهد الأمير هذيل بن رزين تجدر الاشارة إلى أنه سك العملات باسمه ، ونستدل على ذلك من عملة وصلت إلينا تحمل اسمه ونقش على أحد الوجهين ( ابن خلف ، الدرهم بالاندلس سنة خمس وأربعمائة ) ، وعلى الوجه الآخر : « الامام سليمان ، أمير المؤمنين المستعين بالله » . كذلك عثر على عملة أخرى نقش على أحد الوجهين فيها : « ولى العهد محمد (٢) ، الدرهم بالأندلس سنة خمس وأربعمائة ، وعلى الوجه الآخر : « الامام سليمان أمير المؤمنين المستعين بالله ، الظاهر هو الله ، ابن خلف »(٣) .

وعقب وفاة هذيل بن رزين في سنة ٤٣٦ هـ/٤٥٠ م، تولى الحكم ابنه أبو مروان عبد الملك(1) ، وكان يلقب في حياة ابيه بحسام الدولة ، ثم تلقب

<sup>(</sup>١) انظر . بغية الملتمس ، ص ٦٢٣ ترجمة رقم ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن سليمان المستعين بالله ، وكان ولى عهد ابيه . انظر ( عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، ص ٣٥٠ ) .

Priete Y vives, Los reyes de taifas, p.107 158. (v)

اختلفت المصادر الاسلامية حول سلسلة الأمراء من أسرة بني رزين التي تعاقبت على حكم إمارة شنتمرية الشرق في عصر الطوائف . فالملاحظ أن جميع الروايات اتفقت على أن أول من تولى حكم شنتمرية في عصر الطوائف هو هذيل بن خلف ، غير أنه بعد وغاة هذيل تتضارب الروايات حيل من خلفه ، فقد ذكر ابن الابار أنه تعاقب بعده على الحكم أربعة هم على الترتيب : أبو مروان هذيل ( وهذيل مذا هو ابن اخي هذيل الأول ، ثم أبو مروان عبد الملك بن خلف ويعرف بعبود روهو أخو هذيل الأول ثم هذيل بن عبد الملك بن خلف وأخيرا يحيى بن هذيل بن عبد الملك بن خلف . أما ابن الخطيب فيورد ثلاثة تولوا حكم شنتمرية الشرق في عصر الطوائف وهم : هذيل بن خلف ثم حسام الدولة بن هذيل ثم أبو مروان عبد الملك بن حسام الدولة ، غير أن ابن عذاري اشار إلى أنه بعد وفاة هذيل ( أول من استبد بحكم شنتمرية في عصر الطوائف ) تماقب على حكمها أربعة أمراء من بني رزين هم : عبد الملك بن خلف ومن بعده هذيل بن عبد الملك ثم حسام الدولة بن هذيل واخيرا يجيى بن حسام الدولة . أنظر ( ابن الابار ، الحلة السيراه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ – ١٠٩ ، ابن علماري نفسه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ق ٢ ، ص ٢٣٦ – ٢٣٧ ) واجدتي متفقاً مع ما ذكره د . حسين مؤنس و بوسك بيَّلا وبريتو إي بيبس من أن معظم المصادر العربية قد خلطت وأخطأت في سياق نسب يني رزين ومن تعاقب منهم على حكم إمارة شنتمرية ، غالغالب انه لم يمكم منهم في عصر الطوائف إلا ثلاثة فقط وهم : أبو محمد هذيل بن خلف ثم ابنه حسام الدولة عبد الملك بن هذيل.

عند توليه الامارة بالحاجب ذي الرياستين جبر الدولة(١)

وقد اختلفت الروايات الاسلامية حول تصوير شخصية عبد الملك ابن رزين ، فبينا يحمل عليه معاصرة ابن حيان ويصفه بأنه كان سيئة الدهر وعار العصر ، جاهلا لا متجاهلا وخاملا لا متخاملا قليل النباهة شديد الاعجاب بنفسه (۱) ، نجد أن أبن بسام يمدحة بقوله « وأما ذو الرياستين فكان له طبع يدعوه فيجيبه ويرمى ثغره الصواب عن قوسه فيصيبه (۱) ... ويشاركه ابن خاقان هذا المديح فيذكر ان عبد الملك بن رزين « ورث الرياسة من ملوك عضدوا مؤازرهم ... وركبوا الصعاب فذللوها .. وكان ذو الرياستين منتهى فخارهم وقطب مدارهم (۱) ...

وكان عبد الملك بن رزين من شعراء الأندلس البارزين في عصر دويلات الطوائف ، وفيه يقول ابن دحية « وذو الرياستين زاد عليهم ( يقصد بنى رزين ) بأدب أبهى من الروض الأريض ومنظوم بديع من

<sup>(</sup>۱) انظر . أبن بسام ، نفسه ، ج٠٥ ، ص ١٠٩ ، ابن الابار ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، وواية صاحب الذيل على البيان المغرب ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، أما لقب ذى الرياستين فيقصد به رياسة الحرب ورياسة التبدير ، وهو لقب عبامي تلقب به لأول مرة الفضل بن سهل وزير المأمون ، وتلقب عبد الملك بن رزين به يدل على تأثير الخلافة العباسية على الأندلس . انظر ( الجهشيارى ، الووراء والكتاب ، تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابيارى وعبد المقيظ شلبى ، القاهرة الووراء والكتاب ، عبد العزيز سالم ، العسر العباسي ، الأول ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، بدون تاريخ ، ص ٣٥٦ هـ ١ ) .

<sup>(</sup>۲) ذيل على البيان المغرب ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الذخيرة ، ج ٥ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) قلاً لد العقيان ، نسخة مصورة عن طبعة باريس ، تونس ١٩٦٦ ، ص ٥٨ ، ابن الخطيب أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٣٨ ، ابن دحية ، المطرب من اشعار أهل المغرب ، تحقيق ابراهيم الابيارى وآخرين ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ٣٩ .

القريض ... »(١) ، ومن هنا فقد كان له العديد من الأشعار في جميع الأغراض ، فمن شعره في الفخر : .

أنا ملك تجمعت في خمس كلها للأنام حى مميت هى: ذهن وحكمة ومضاء وكلام في وقته وسكوت<sup>(١)</sup>

وله أيضا :

شأوت أهل رزين غير محتفل وهم على ما علمتم أفضل الأمم قوم إذا حوربوا أفنوا وإن سئلوا اغنواوإنسوبقواحازوامدىالكرم"

وكان عبد الملك بن رزين ميالا إلى اللهو والملذات واقامة مجالس الأنس والشراب التي يحضرها ندماؤه من كبار رجال الدولة والشعراء والمغنون ، فتذكر الرواية انه كان يعقد مجالس انسه في روضاته المنتشرة في جميع أنحاء بلده شنتمرية ، حيث كان يجالس الشعراء ويدفعهم إلى التنافس في قرض الشعر ، ومن ذلك وصف ابن رزين لاحدى روضاته بقوله :

وروض كساه العلل وشيا مجددا فأضحى مقيما للنفوس ومقعدا إذا صافحته الريح ظلت غصونه رواقص في حضر من العصب ميدالا

وكذلك أشار ابن خاقان إلى مجالس الأنس التي كان يعقدها عبد الملك ابن رزين في منيته المسماه بمنية العيون<sup>(٥)</sup> ، التي اتخذها مقرا لراحته ونزهته ولهوه . ورغم شغف ابن رزين باللهو والترف وحبه للشعر فانه كان متعسفا

<sup>(</sup>١) انظر ، المطرب من أشعار اهل المغرب ، ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) \_ ابن بسام ، نفسه ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ابن الايار ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن بسام ، نفسه ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ابن الابار ، تفسه ، ج ٢ ، ص ١١١

<sup>(</sup>٤) ` ابن خاقان، قلائد العقيان، ص ٦٠، ابن الابار، نفسه، ج ٢، ص ١١١.

مع الشعراء ومتعسرا بمطلوبهم من ميسور العطاء ، حيث كان يتصف بالبخل الشديد وسرعة التقلب ، ويؤكد ذلك قول ابن حاقان انه – أى عبد الملك بن رزين – « كان يتشطط على ندامه و لا يرتبط فى مجلس مدامه ، فربما عندا انعامه بؤسا وانقلب ابتسامه عبوسا ...  $x^{(1)}$  ، وعلاوة على مجالس الأنس واللهو كان عبد الملك يقضى بعض أوقاته فى القيام برحلات الصيد ولعب الشطر نج  $x^{(1)}$ 

وعلى أية حال يعتبر عبد الملك بن رزين أطول امراء الطوائف عهدا ، حيث حكم مدة ستين عاما ( ٤٣٦ – ٤٩٦ هـ ) ، ويزجع طول مدة حكمة إلى مناعة إمارته شنتمرية الشرق وحب الجند له والتفافهم من حوله (٢) ، بالاضافة إلى تجنبه دائرة الصراعات والفتن التي عمت معظم جهات الأندلس وقتذاك ، فقد كان عبد الملك يعيش في عصر ملىء بالحروب والمنازعات بين أمراء الطوائف بعضهم وبعض من ناحية ، وبينهم وبين ملوك إسبانيا المسيحية من ناحية أخرى .

وقد حرص عبد الملك على إقامة علاقات ودية مع امراء الطوائف الآخرين ، ومن أمثلة ذلك صداقته لابن عمار (١) صاحب مرسية ، إذ كان عبد الملك يستضيفه في حاضرته شنتمرية ، ويستقبله بالحفاوة والتكريم ويتودد إليد (٥) ، ويبدو ان دافعه لانتهاج هذه السياسة هو محاولة تجنب الأذى والمكائد

<sup>(</sup>۱) انظر . ابن خاقان ، نفسه ، ص ۵۸ ، ابن الایار ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن بسام ، نفسه ، ج ٥ ، ص ٤٩ ، ابن خاقان ، نفسه ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ،

<sup>(</sup>٤) هو ذو الوزارتين الشاعر المغامر أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار الشلبي ، وزبر المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية . وكان ابن عمار قد انتزع مرسية من صاحبها الى عبد الرحمن عميد بن طاهر وسجنه ، ثم تولى إمارتها نيابة عن المعتمد بن عباد سنة ٤٧١ هـ ، غير أنه لم يلبث أن أغرته الامارة بالسيطرة على مرسية والاستبداد يحكمها والخروج عن طاعة سيده المعتمد . انظر ( ابن الابار نفسه ، ج ٢ ، ص ١٣١ - ١٦٥ ترجمة رقم ١٣٣ ، ابن خلكان ، وقيات الأعبان تحقيق احسان عباس ، مجلد ٤ ، يوروت ١٩٧١ ، ص ٤٢٥ - ٤٣٩ ، ترجمة رقم ١٦٦٩) .

من أمثلة تودد عبد الملك بن رزين لابن عمار وهو ضيفه قوله:
 ضمان على الأيام أن أبلغ المنى إذا كنت في ودى وسرا ومعلنا فلوتسال الأيام: من هو مفرد بود ابن عمار؟ لقلت لحما: أنا أنظر ( ابن خاقان ، نفسه ، ص ٥٨ ، ابن دحية ، نفسه ، ص ٣٩ ، المقرى ، نفح العليب ، ج

۱ ، ص ۲۲۷ ،

من ابن عمار الذي عرف عنه الدهاء والغدر (۱) والرجح ان علاقتهما فترت بعد ذلك لأن ابن عمار ادعى على ابن رزين بعض المآخذ، أو نتيجة لاحدى الوشايات (۱). ولعل هذا قد دفع ابن عمار إلى تحريض الفونسو السادس ملك قشتالة على الاستيلاء على شنتمرية الشرق وذلك عندما لجأ إليه ابن عمار عقب استحواذ ابن رشيق (۱) على مرسية ، غير أن هذا ا، شروع لم يحظ بالموافقة من جانب الفونسو السادس (۱).

كذلك كانت علاقة ابن رزين بابن طاهرا(۱) صاحب مرسية يسودها الود والصداقة ، حيث عرض عليه ابن رزين بعد خلعه من امارة مرسيه ان ينتقل إلى شنتمرية الشرق ويقيم في كنفه كي يستمين بمشورته ، فيذكر ابن بسام ان عبد الملك بن رزين بعث برسالة إلى ابن طار يقول له في فصل منها : « وانا ( أي ابن رزين ) اعرض عليك – اعزك الله – ما هو الأوفق لي والأحق

<sup>(</sup>۱) ابن الابار، نفسه، ج ۲، ص ۱۳٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر ، ابن خاقان ، نفسه ، ص ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن رشيق ، كان حاكما لحصن بلج قرب جيان ، وامتاز بالدهاء والمكر والمقدرة المربية ولذا ندبه ابن عمار لقيادة جيش المعتمد بن عباد للاستيلاء على مرسية ، واستطاع ابن رشيق ان يستولى على مرسية بعد حصارها فترة قصيرة بمساعدة بعض الخونة من أوليائه الذين فتحوا له بعض أبواب المدينة وذلك في سنة ٤٧١ هـ/١٠٧٨ م و دخل ابن رشيق مرسية وقبض على صاحبا أبى عبد الرحمن طاهر وأعلن بيعة المعتمد وكتب إلى ابن عمار وكان بإشبيلية سبالفتح ، فسار ابن عمار إلى مرسية وتولى حكمها ثم استبد لها ، إلى أن تمكن ابن رشيق من طرده منها والاستيلاء عليها باسم المعتمد غير أنه أيضا لم يلبث أن استبد بمكم مرسية وأعلن ضلع طاعة المعتمد ، واستمر بحكمها عدة سنوات إلى أن عبر المرابطون إلى الأندلس وخلموا أفراء العلوائف ومن بينهم ابن رشيق ، وكان استيلاء المرابطين على مرسية سنة ١٨٤ هـ/ ١٩٠٠م . انظر : (ابن الأبار ، نفسه ، ج ١ ، ص ١٣٣ - ١٢٤ ، ١٤٠ ، ابن سعيد ، المغرب ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ق ١ ، ص ٢٠١ ، عنان ، دول العلوائف ، ص ٢٠١ ) .

روع) مذكرات الأمير عبد الله الزبرى ، ص ٨٠ ، دوزى ، ملوك الطوائف ، ترجمة كامل كيلاني ص ٢٠٠ - ٢٥٧ .

<sup>(</sup>ع) هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن اسحاق بن زيد بن طاهر القيسى ، بمن تولوا حكم مرسية في عصر الطوائف . وآل طاهر من الأسر العربية الشهيرة في الأندلس ، وهم ينتمون إلى قيس عيلان وقد توفى ابو عبد الرحمن محمد بن طاهر سنة ٥٠٧ هـ أو ٥٠٨ هـ في بلنسية أنظر ( ابن بسام ، فقد توفى ابو عبد الرحمن محمد بن طاهر سنة ٧٠٠ هـ أو ١١٠ هـ ع م مس ١٩٤ .

بى عن عزيمة مكينة ورغبة وكيدة من التنقل إلى جهتى والاختلاط بى وبلحمتى فأستوفى فى الحظ من مؤانستك واستنفذ الوسع فى تكرمتك وأقاسمك خاص ضياعى ومعلوم أملاكى ... »(1) . ومن ناحية أخرى قام ابن رزين بالتوسط لابن طاهر لدى القائد المرابطى ابن عائشة (1) كى يرد له ما أخذه المرابطون من أملاكه وضياعه بمنطقة مرسية غير ان ابن عائشة رد عليه بما يشير إلى ان امير المسلمين يوسف بن تاشقين رفض الموافقة على هذا المطلب(1) .

وعندما ساءت الأوضاع في منطقة شرق الأندلس نتيجة لغارات القنبيطور(1) عليها ونشره الدمار في ربوعها ثم استيلائه على بلنسية واحراقه

(۱) انظر ، الذخيرة ، ج ٥ ، ص ١١٣ - ١١٤ . والغالب ان ابن رزين لم يكن جادا في عرضه هذا لأن المصادر الاسلامية أجمعت على اتصافه بالبخل الشديد ، ولذا فقد اعتذر ابن طاهر عن تلبية هذه الدعوة . انظر ( ابن بسام ، نفسه ، ج ٥ ، ص ٤٩ ، م ، ابن الابار ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، من طلح على البيان المغرب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ .

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين ويعرف بابن عائشة ، كان من كبار قواد المرابطين ، نصبه أبوه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قائدا على منطقة شرق الاندلس بعد ان عاث فيها السيد القنبيطور فسادا . انظر ( ابن الكردبوس ) تاريخ الاندلس ، ص ١٠١ ، حد ؛ ، ابن التعلان ، نظم الجمان في احبار الزمان ، تحقيق محمود مكى ، الرباط ١٩٦٤ ، ص ٨ هـ ١ ) .

(٣) ابن بسام، الذخيرة، ج ٥، ص ٤٨ هـ ٥، ١١٢ – ١١٤.

هو رود رنجو دیات "Redrigo Diaz" ولد بقربة بیباً "Vivar" قرب مدینة برغش عاصمة علکة قشتالة ، ویعرف فی المصادر الاسلامیة بالقنبیطور أو رذریق الکتبیطور ) لأنه کان مارزا للریق اللقب بالکتبیطور . وقد لقب بهذا اللقب ( أی النقبیطور أو الکتبیطور ) لأنه کان مارزا قدیرا تغلب علی خصومه وتلقب به منذ انتصاره علی فارس نبری فی مبارزة عنیفة . واللقب معرب من الکلمة الاسبانیة "Campeador" التی یفسرها البعش بمعنی البطل ، والأرجم أن هذا اللقب حسیا یفسره این عذاری یعنی صاحب الفحص ، وواضح فی هذا التفسیر انه ینبول اللقب مشتقا من کلمة "Campidoctus" التی تعنی الفحص ، وتقابل کلمة "لأعداء أو الخبیر بالغزوات فی أرض الأعداء ، و کان القنیطور قائدا لفرقة من الجند المرتزقة ویممل فی خدمة الفونسو السادس ملك قشتالة احیانا ، کا کان یعمل لحسابه الحناص أحیانا أخری ، وتمکن من إقامة إمارة له ببلنسیة فی سنة ۱۹۸۷هـ/۱۹۶ مم استمرت عدة سنوات ، وقد لعب القنیطور دورا بارزا فی احداث شرق الاندلس فی عصر العلوائف وتوفی ببلنسیة فی سنة و قداری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ترجمة رقم ۱۳۰ ، ابن علیاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ترجمة رقم ۱۳۰ ، ابن علیاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ترجمة رقم ۱۳۰ ، ابن علیاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ترجمة رقم ۱۳۰ ، مابو عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ترجمة رقم ۱۳۰ ، مابو عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ترجمة رقم ۱۳۰ ، مابو عذاری ، نفسه ، به ۲ ، ص ۱۲۰ ، ترجمة رقم ۱۳۰ ، مابو عذاری ، نفسه ، به ۲ ، ص ۱۲۰ ، ترس ۱۳۰ ، مابو مؤنس ، السید الفنیسطور وعلاقاته بالمسلمین ، المجلة التاریخیة المصریة ، محلا ۲ ، مابو

لصاحبها ابن جحاف (۱) أضطر أبو عيسى بن لبون (۲) صاحب حصن مربيطر (۱) إلى التخل عنه لابن رزين سنة ٤٨٧ هـ/١٠٩٣ م، ليضمه إلى امارته بشنتمرية الشرق ، مقابل ان يعوضه عنه مالا جزيلا ويوفر له حياة آمنة مترفة في مدينة شنتمرية (۱) و الحقيقة ان عبد الملك بن رزين لم يف بتعهده ، وكان شحيحا مقترا مع ابن لبون الذي استقل ما كان يجرى عليه وندم على تخليه عن بلده مربيطر وعبر عن ذلك في العديد من أشعاره (۵)

- (۱) هو جمفر بن عبد الله بن جمفر بن عبد الرحمن بن جمعاف المافرى ، يكنى أبا أحمد وأبا المطرف ، من أهل بلنسية وقاضيها في عصر الطوائف ثم تولى حكمها عقب مقتل القادر بن ذي النون في منة ٥٨٥ هـ/١٠ م وقد انتهت حياة ابن جمعاف بمآساة أمر القنبيطور بحرقة سنة هم٤ هـ/١٠ م ، انظر . ( الضبي ، بغية الملتمس ص ٢٥٧ ، ترجمة رقم ٦١٠ ، ابن بسام ، نفسه ، ج م ، ص ٦٠٠ ، ابن الخطيب نفسه ، ق ٢ ، ص ٢٠٠ ) . . . .
- (٢) هو أبو عيسى بن عبد العزيز بن لبون، يبتمى إلى أسرة بنى لبون الشهيرة، وهي اسرة من المولدين، كما هو واضع من اسمهم لبون، وهو صيفة التكبير من الاسم المعروف لب وهو اسبال معرب من "Lobo" أى ذئب. وكان ابن لبون من وزراء المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة ثم تولى حكم مربيطر من أعمال كوزة بلنسية. انظر ( ابن الابار، نفسه، ج ٢ ، ص ١٦٧ ١٦٩ ، ابن الكرديوس، نفته، ص ٨٢ هـ ١ ).
- (۳) مربيطر (Murviedr): كانت تسمى في العصر الروماني ساجنتوم (Saguntum) وتقع شرق الاندلس على البحر المتوسط في شمال بلنسية إلى الجنوب من طرطوشة وكانت تعتبر من أعمال كورة بلنسية ، ويصفها الادريسي بقوله : « وهي قرى عامرة وأشجار ومستغلات ومياه متدفقة : « انظر صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاقدلس » ، ص ١٩١ ، ابن سميد ، المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، الحميري ، صفة جزيرة الاقدلس ، ص ١٨٠ ) .
- (٤) أنظر : ابن بسام ، نفسه ، ج ٥ ، ص ١٠٥ ، ابن الابار ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ١٦٨ (٤) Priemera cronica general, p.568, prieto ، ٣٧٦ م ، ٢ د من ٢ بن سعيد ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ برن سعيد ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ برن سعيد ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن سعيد ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن سعيد ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن سعيد ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن سعيد ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن سعيد ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن سعيد ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، ج ٢ م من ٢٠٠١ برن الابار ، نفسه ، برن الابار ، ب
  - (۵) من ذلك قوله ;
  - ذرونی اجب شرق البلاد وغربها لاشفی نفس أو أموت بدائی یا

والمرجح ان عبد الملك بن رزين كان يدفع الجزية - مثل غيره من ملوك الطوائف لألفونسو السادس ملك قشتالة عقب سقوط طليطلة في يده سنة ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م(١) ، غير أنه نتج عن هزيمة الفونسو السادس في موقعة الزلاقة امام جيوش المرابطين ( سنة ٤٧٩ هـ/١٠٨٦ م) أن تحرر ملوك الطوائف ومنهم ابن رزين من دفع الجزية . ولكن منطقة شرق الأندلس لم تلبث أن أصبحت مسرحا لغارات القنبيطور الذي عاث فيها نهبا وفسادا ، وفرض نفوذه عليها ومن بينها إمارة شنتمرية الشرق .

فتذكر المصادر الإسبانية المسيحية أن القنبيطور عبر نهر دويره، ثم زحف بقواته نحو منطقة شرق الأندلس، حيث عسكر عند بلدة قلموشة (Calamocha) – من أعمال شنتمرية الشرق – مدة ثلاثة شهور، هاجم خلالها الأراضي الواقعة بين دروقة (قرب سرقسطة) ومونزيال دى كامبو Monreal" (قرب قلموشة شمال شنتمرية)، وأمام هذا الخطر الجاثم اضطرائن رزين إلى موادعته وعقد معه معاهدة أقر فيها بدفع جزية مقدارها عشرة آلاف دينار سنويا مقابل ان يتركه القنبيطور في سلام، كا اجبر امراء بلنسية والبونت

خلست ككلب السوء يرضه مربض وعظم ولكنسى عقبات سماه
 ومن شعره أيضا بعد ما أخذ منه بلده مربيطر :

یالیت شعری وهل فی لیت من إرب هیهات لاتقتضی من لیت آراب این الشموس التی کانت تطالعنا والجو من فوقه للیل جلباب واین تلك اللیالی اذ تلم بنا فیها وقد نام حراس وححاب

وأنظرَ ( ابن بسام ) الذخيرة ، ج ٥ ، ص ١٠٧ ، ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، س. ١٦٨ ، ابن سعيد ، المغرب ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ .

(١) انظر . ابن الكردبوس ، تاريخ الاندلس ، من ٧٧ .

والمنارة'`` وشارقة'`` على دفع الجزية له'```.

والملاحظ أن ضم ابن رزين حصن مربيطر إلى املاكه شجعه على ضم المناطق المجاورة لأمارته ، حيث أراد أن يستغل اضطراب الأحوال فى بلنسية وسوء أوضاعها خلال عهد ابن جحاف وأنه يضمها إلى إمارته بمساعدة بدوو الأول "Pedro I" (بطره فى الروايات العربية ) ملك أرغون Aragon"، فامتنع ابن رزين عن أداء الجزية المتفق عليها للقنبيطور ، وبدأ يفاوض ملك أرغون فى معاونته على تحقيق أطماعه التوسعية فى بلنسية مقابل مبلغ كبير من المال . واستاء القنبيطور عندما بلغته هذه الأنباء ، وبادربشن غارة تأديبية على أراضى شنتمرية الشرق (سنة ٤٨٦ هـ/٩٣ م) ، وعاث فيها فسادا وأحرق المحاصيل ونهب الماشية . وإزاء ذلك اضطر عبد الملك بن رزين إلى الخضوع للقنبيطور مرة أخرى تجنبا لهذا التخريب والنهب الذى تعرضت لهما أراضيه ()

وفي تلك الأثناء عمد القنبيطور إلى محاصرة حصن جبالة (شمال بلنسية) سن ٤٨٦ هـ/١٠٩٣ م فور سماعه بخبر مقتل حليفه القادر بن ذى النون(٥) صاحب بلنسية واستيلاء ابن جحاف على السلطة فيها ، كما احكم

<sup>(</sup>۱) المنارة (Almanara): تقع إلى الشمال من بلنسية قرب مربيطر ، وكانت بها قلعة حصينة لازالت أطلالما قائمة حتى الآن . انظر ( العذرى ) ترصيع الاخبار ، ص ١٩ ، ارسلان ، الحلل السندسية ، ج ٣ ، ص ٣٥ ، محمد الفاسى ، تحقيق الأعلام الجغرافية الأندلسية ، عبلة البينة ، العدد الثالث ، الرباط ، يوليو ١٩٦٢ ، ص ٣١ .

 <sup>(</sup>۲) شارقة (Jerica): تقع شمال بلنسية وكان يقال لها أيضا قلمة الاشراف، ويذكر ياقوت انها
 حصن بالاندلس من أعمال كورة بلنسية . انظر ( معجم البلدان مجلد ٣ ، طبعته بيروت ، ص
 ٣٠٧ ، ارسلان ، نفسه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ - ٢٣٥ ) .

Primera cronica general, t.II,p.556, ch ronicle of the cid, by robert (r) southey, london, 1883, p. 131, m. pridal, la espana del cid, vol, I, madrid, 1947, p. 389.

<sup>(</sup>٤) انظر ، عنان ، نفسه ، ص ٢٤٧ . . 453-455 . رويا . M.Pidal, op. cit, vol. I. pp. 453-455

وه) هو القادر يميى بن ذى النون ، خلف جده المأمون من ذى النون في حكم طليطلة سنة ١٤٦٧هـ/١٠٥٥م ، وكان فتى حدثا لاخبرة له يميل إلى اللهو والنرك والملذات مما ساعد على انتهاء حكمه سريما بطليطلة حيث سلمها لالفونسو السادس ملك قشتالة في سنة \_\_\_\_

الحصار فى نفس الوقت حول مدينة بلنسية وكان ابن رزين خلال هذه الأحداث مواليا للقنبيطور (١٠) ولهذا السبب كان يرسل إليه المؤن والأقوات أثناء حصاره لحصن جبالة وبلنسية ، ويؤكد ذلك قول ابن علقمة - المعاصر للأحداث - « ان القنبيطور انفذ إلى الحصون المجاورة يستمد الأقوات فامده بها من اتقى شره وأقبلت الميرة إلى محلته .. »(١٠) .

ومن المرجح ان عبد الملك بن رزين دخل في طاعة المرابطين بعد ان خلعوا معظم ملوك الطوائف بالاندلس من عروشهم، ونستدل على ذلك من قول: « ابن عذارى أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بعث سنة ٨٨٤ هـ/١٠٩ م برسائل إلى وإلى غرناطة المرابطي واصحاب شنتمرية الشرق والبونت ولاردة (٢) وطرطوشة (٤) يأمرهم فيها بجمع قواتهم واللحاق

۱۰۸۵هـ/۱۰۸۵م ، مقابل آن بساعده الفونسو في الاستيلاء على بلنسية وقد تم له ذلك في بدر السنة ( ۲۰۸ هـ/ اوائل ۱۰۸۲م ، و دخل بلنسية بمساعدة فرقة من الجند القشتاليين . وانهى حكم القادر بمقتله بأمر القاضى ابن جحاف في رمضان ۱۳۵هـ/ أكتوبر ۱۰۹۱م . ( ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ۷ ، طبعة القاهرة، ۱۳۵۳هـ ، ص ۲۹۱ ، ابن الكردبوس ، نفسه ، ج ٤ ، ص ۳۲ ، ۱٤٩ ، عبد العريز سالم ، المغرب الكبير ، الاسكندرية ۱۹۲۱ ، ص ۷۰۸ ) .

Primera cronica General, t. H. p. 586 & pidal, op.cit, vol. I. pp. (1)
439-440

(۲) أنظر . ابن عذارى ، البيان ، المغرب ، ج ٤ ، ص ٣١ .

رس) لاردة (lerida) : مدينة قديمة حصينة تقع على وادى شيقر (Segre)

ر مرق سرقسطة ، وفي منتصف الطريق بينها وبين برشلونة ، وكانت في المصر الاسلامي من القواعد الهامة في منطقة الثغر الأعلى ، وقد استقل المنذر بن هود بمكم لاردة وطرطوشة في عصر ملوك الطوائف ، انظر ( ابن الكردبوس ، نفسه ، ص ٩٨ هـ ١ ) .

ع) طرطوشة (Tortosa): تقع شرق الاندلس وإلى الشمال من بلنسية على ساحل البحر المتوسط، وكانت من القواعد البحرية الهامة فى العصر الاسلامي واشتهرت بصناعة السفن لوفرة أخشاب الصنوبر بها . أنظر ( الادريسي ) نفسه ، ص ١٩٠ ، ابن غالب ، قطعة من فرحة الانفس ، نشر وتحقيق لعلفي عبد البديع ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، مجلد ١ ، نوفمبر ١٩٦٥ ، ص ١٩٦٠ ، ص ١٩٦٥ ، ص ١٩٦٥ ، ص ١٩٦٥ . ص

بجيش المرابطين لمنازلة بلنسية واستراداها من يد القنبيطور(١).

وقد ترتب على انضمام ابن رزين إلى المرابطين توقفه عن اداء الجزية للقنبيطور ، ولم ينس القنبيطور فعلته هذه ونكث بعهده معه ، فعندما فشل المرابطون في استرداد بلئسية من يد القنبيطور وتلقوا على يديه هزيمة نكراء في موقعة كوارت "Cuart" ( غرب بلنسية)في شوال ٤٨٨ هـ/ اكتوبر ١٠٩٤ ، لم يتردد القنبيطور في الانتقام من ابن رزين ، فبادر بالاعارة على أرضية وعاث فيها نها وقريها وارغم ابن رزين على دفع الجزية مرة الحرى(٢).

والحقيقة ان وطاة القنبيطور لم تخف عن عبد الملك بن رزين إلا بوفاة الأولى في سنة ٤٩١هـ/١٩٩م. حيث بدأت دويلات الطوائف المتبقية بالاندلس وهي دولة بني هود اصحاب سرقسطة ودولة بني رزين بالسهلة - تتنفس الصعداء برحيل هذا الطاغية(٢٠).

وفى صفر سنة ٩٦هـ/١١٠٠ تعرض عبد الملك بن رزين لحادث اغتيال كاد يودى بحياته ذلك أن صهره ( زوج اخته ) ويدعى عبيد الله حاكم أذكون كان يسعى للتخلص منه مستهدفا الاستيلاء على إمارة شنتمرية الشرق ، فدعاه ذات يوم إلى حفل تناهى فى ترتيبه واعداده ، وحضره أيضا أبو عيبى بزلبون ، وانتهز عبيد الله فرصة بتمكن الشراب من ابن رزين وهجم عليه بمساعدة بعض اعوانه واثخنوه طعنا بسيوفهم . وكانت اخت ابن رزين صلائى هى زوج عبيد الله – تشهد أحداث هذه المؤامرة ، فأسرعت إلى أعلى موقع بالقصر وصرخت واقتيلاه ، فهرع الناس إلى مكان الجريمة لمعرفة ما

 <sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۳۵ – ۳۵ ، وثائق تناریخیة جدیدة عن عصر المرابطین نشر وتحقیق محمود مکی ، مجلة معهد الدراسات الاسلامیة ، مجلد ۷ – ۸ مدرید ۵۹ – ۱۹۲۰ ، ص ۱٤۹ – ۱۵۰ .

H-Miranda, hist., musulmana de valencia, t, II, P. 70 (Y)

M. pidal, op. cit, vol., t. II, P.577; (r)

 <sup>(</sup>٤) أذكون أو أدكون ( بلتح الدالم أو الذال أو تسكينها ) : يرى دوزى أن المراد بهذا الموضع بلدة صغيرة تسمى (Alacon) تقع همالى شرقى شنتمرية الشرق ، وتقع الآن في محافظة تيروال (Teruel) : انظر ( الحلة السيراء ، ج ٢ ، تمقيق حسين مؤنس ، ص ١١٤ هـ ١ ) .

حدث ، فوجدوا عبد الملك بن رزين منخنا بالجراح ، فارادوا قتل المتامرين ، إلا ان ابن رزين امرهم بالقبض على صهره وابنه ، حيث اصطحهما معه إلى حاضرته شنتمرية ، وهناك أمر بصهره فقطعت يداه ورجلاه وسملت عمناه ثم صلب ، كما قطعت رجل ابنه ثم اطلق سراحه . اما ابن رزين فلم يزل يعالج من جراحه إلى ان برأ ، إلا أن هذا الحادث ترك اثاره على اوجهه ، فقد غير من ملايحه وشوه صورته (۱) .

وفى سنة ٩٥٠هـ/١٠٢م تمكن القائد المرابطى مزدلى (٢) من استرداد بلنسية من أيدى النصارى ، وهنا خشى عبد الملك بن رزين على إمارته ، فجدد الولاء والطاعة للمرابطين . ولم يلبث أن توفى بعد ذلك بقليل فى التاسع من شعبان سنة ٤٩٦هـ/١٠٣ م (٢) .

وقد خلف عبد الملك في حكم امارته شنتمرية الشرق ابنه يحيى الملقب بحسام الدولة. وكان اميرا ضعيف العقل مدمنا للخمر ، حرص على التقرب إلى الفونسو السادس ملك قشتالة ، فكان يهاديه بنفيس التحف ، وتشير المصادر العربية إلى أن يحيى بن رزين اهدى الفونسو السادس هدية جليلة من الحلى والخيل والبغال مما يعجز عنه الوصف فاعجب الفونسو بهديته وكافأه عليها بقرد ، وبلغ من ضعف عقل يحيى بن رزين انه اخذ يفخر بذلك القرد على سائر أمراء الأندلس(1).

<sup>(</sup>۱) انظر . ابن الابار ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ – ۱۱۰ ، عنان ، دول الطوائف ، ص ۲۲۷ ، Prieto Y vives, los reyes de taifas, p.59.

<sup>(</sup>۲) هو أبو محمد مزدل بن يتولتكان ( أوسلنكان ) بن حمنى بن محمد بن ترقوت بن ورباطن بن فصالة بن امية بن واباتن الصنهاجي اللمتونى ، وهو ابن عم امير المسلمين يوسف بن تاشفين واحد كبار قواده ، تول في سنة ٥٠٥هـ/١١١٥ م . انظر ( ابن الخطيب ، الاحاطة ، تحقيق عبد الله عنان ، مجلد ٣ ، العلجة الثانية ، القاهرة ١٩٧٣ ، ص ٢٧٤ - ٢٧٥ ، ابن القطان ، نظام الجمان ، تحقيق بحود مكى ، ص ١٩ هـ ١ ) .

<sup>(</sup>۳) ابن بسام، نفسه، ج ٥، ص ٥٠ - ١٥، ابن خِناقان، قلائد العقیان، ص ٦٥، ابن عِناقان، قلائد العقیان، ص ٦٥، ابن عذاری، نفسه، ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر . ابن الكردبوس ، نفسه ، ص ٨٨ ، ذيل على البيان المغرب ، ج ٣ ، ص ٣١٠ -- (٤) . ٣١١ .

وفى غضون ذلك كان المرابطون قد بسطوا سلطانهم على معظم إسبانيا الإسلامية ولم يبق خارجا عن نفوذهم سوى مملكة سرقسطة وإمارة شنتمرية الشرق . وانتهز المرابطون فرصة سوء الأوضاع فى شنتمرية وعجز أميرها يحيى بن عبد الملك بن رزين وضعفه وقرروا خلعه عن ملكه ، فخرج جيش مرابطى بقيادة ابن فاطمة (۱) إلى شنتمرية الشرق واستولى عليها دون مقاومة ، وتم خلع أميرها يحيى فى الثامن من رجب سنة ٤٩٧ هـ/ ابريل ١١٠٤ م ، بعد أن حكم مدة سنة واحدة . وبذلك تنتهى إمارة بنى رزين فى شنتمرية الشرق بعد أن أستمرت ما يقرب من ستة وتسعين عاما (۱) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن فاطمة ، أحد مشاهير القواد المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين وابنه على . اشترك في الحملة التي استرد فيها المرابطون بلنسية من ايدى النصارى سنة ٤٩٥ هـ ، كا تولى حكم بلنسية في سنة ٤٩٥ هـ ، وهي نفس السنة التي استولى فيها على إمارة شنتمرية الشرق . وقد توفي ابن فاطمة في سنة ٥١١ هـ ، انظر ( ابن الكردبوس ، نفسه ، ص ١١٢ ، الشرق . و بن المقطان نفسه ، ص ٨ هـ ٢ ، و ثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين ، نشر عدود مكى ص ١٥١ ، ١٨٠ محمد . الله H.Miranda, op.Cit, t, III, p.17. ، ١٥٥ - ١٥١

### جدول بأنساب من عثرنا عليهم من أفراد أسرة بني رزين

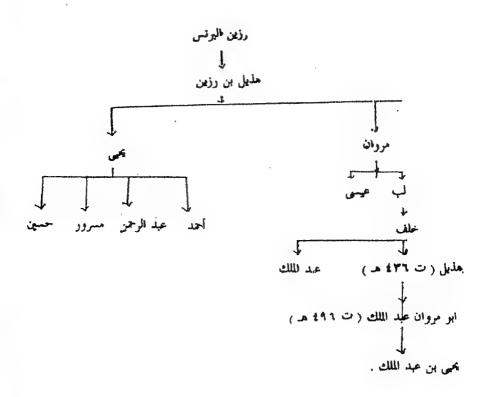

سينه تندس الملج م المارة البو

خريطة إمارة السهلة في عصر بني رزين عن « بوسك بيلا »

# مصادر ومراجع البحث

### أولا: مصادر عربية قديمة:

(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر) ت ابن الابار 105/.1715 - الحلة السيراء، ج ١، تحقيق حسين مؤنس، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٦٣ . ( أبو الحسن على بن محمد الجزرى ) ت ٦٣٠هـ/١١٣٣ م ابن الاثير - الكامل في التاريخ ، طبعة القاهرة ، ١٣٥٣ هـ . (أبو عبد الله محمد) ت حوالي ٤٨ . هـُـ/١١٥٤ م -الادريسي - صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس من كتاب نزهة المشتاق ، نشره دوزي ؤدي خويه ، ليدن ، ١٨٩٤ م . الاصطخري ( أبق اسحاق ابراهيم بن محمد ) ت في المصنف الأول - من القرن الرابع الهجرى . المسالك والممالك ، تحقيق محمد جابر الحيني ، القاهرة . - 1971 (أبو الحسن على ) ت ٤٣٥ هـ/١١٤٧ م . ابن بسام - الذخيرة في عماسن أهل الجزيرة ، تحقيق احسان عباس -الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٧٩ . البكرى ( أبو عبيد عبد الله الملك برم عبد العزيز ) ت ٤٨٧هـ/١٠٩٤م . - المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، نشر مكتبة المثنى ببغداد ، بدون تاریخ . (أبو عمد على بن أحمد) ت ٢٥٦ هـ/١٠٦٤م ابن حزم - جمهرة انساب العرب ، تحقيق عبد السلام هارون ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، بدون تاريخ .

-- طوق الحمامة ، تحقيق حسين الصيرف ، القاهرة ١٩٦٧ م . ( أبو عبد الله محمد عبد المنعم ) ت في اواخر القرن التاسع

الحميرى.

- الروض المعطار في خبر الاقطار ، نشر ليفي بروفنسال ، القاهرة ١٩٣٧ . .

ابن حیان ( أبو مروان ) ت ۶۶۹ هـ/۱۰۷۹ م

الهجري .

- قطعة من المقتبس من ابناء اهل الاندلس نشر ملشور انطونية ، بريبوه . ١٩٣٧ .

- قطعة من المقتبس ، تحقيق عبد الرحمن الحجى ، بيروت ١٩٦٥ .

قطغة من المقتبس ، نشر وتحقيق د . محمود مكى ، بيروت
 ١٩٧٣ .

– قطعة من المقتبس ، نشر بدرو شالميتا ، مد ريد ١٩٧٩ .

ابن خاقان ﴿ أَبُو نَصُرُ الْفُتَحِ بِنَ مُحَمَّدٌ ﴾ ت حوالي ٢٩هـ هـ

- قلائد العقيان في محاسن الأعيان ، تونس ١٩٦٦م .

ابن الخطيب ( لسان الدين ) ت ٧٧٦هـ/١٣٧٤ م .

- أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ، ق ١ ، نشر ليفي بروفنسال ، الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٥٦ م .

- الاحاطة في اخبار غرناطة ، مجلد ٣ ، تحقيق عبد المله، عفان ، القاهرة ١٩٧٥ .

ابن خلدون ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ) ت ۸۰۸ هـ/١٤٥٦ م .

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، طبعة بيروت ١٩٦٨ .

ابن سعید المغربی ( علی بن موسی ) ت حوالی ۱۸۵ هـ .

المغرب ف حلى المغرب، تحقيق شوق ضيف، دار
 المعارف، القاهرة ١٩٦٤.

ابن دحية ( أبو الخطاب ) ت ٦٣٣ هـ/١١٣٥ م .

- المطرب من اشعار الهل المغرب، تحقيق ابراهيم الابيارى واخرون، القاهرة ١٩٥٤م.

الضبى ( أحمد بن يحيى ) ت ٥٩٩ هـ/١١٠٠ م

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، القاهرة 197٧ م.

عبد الله الزيرى - مذكرات الامير عبد الله الزيرى المعروفة كتاب التبيان ، عبد الله الزيرى مقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة ١٩٥٥ م .

ابن عذاری المراکشی (أبو العباس أحمد) كان حيا عام ١٣١١ م

- البیان المغرب فی اخبار الاندلس والمغرب ، ج ۲ ، تحقیق کولان ولیقی بروفتسال ، بیروت ، بدون تاریخ .

البیان المغرب ، ج۳ ، تحقیق لیفی بروففسال ، بیروت ،
 بدون تاریخ .

العذرى (أحمد بن عمر بن انس المعروف بابن الدلائي) ت ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م .

- ترصيع الاخبار وتنويع الاثار والبستان في غرائب البلدان ، تحقيق عبد العزيز الاهواني ، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية ، مدريد ١٩٦٥ م .

ابن غالب ( الحافظ محمد بن أيوب ) عاش فى القرن السادس الهجرى .

- قطعة من فرحة الانفس ، تحقيق لطفى عبد البديع ، بجلة معهد المخطوطات العربية ، ج ١ ، نوفمبر ١٩٥٥ م .

القزويني (زكريا بن محمد) ت ٦٨١ هـ/١٢٨٣ م .

- آثار البلاد واخبار العباد ، طبعة بيروت ، ١٩٦٠ م .

القلقشندي (أبو العباس أحمد) ت ۸۱۱ هـ/۱٤۱۸ م.

- صبح الاعشى في صناعة الانشِياء، ج o ، القاهرة السرة السرة

ابن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك ) عاش في القرن السادس الهجري .

- تاريخ الاندلس المعروف بكتاب الاكتفاء في اخبار الخلفاء ، تحقيق مختار العبادى ، مطبعة معهد الدراسات الاسلاميه . دريد ١٩٦٥ .

المراكشي ( عبد الواحد بن على ) ت ١٦٩ هـ/١٢٧٠ م :

- المعجب في تلخيص اخبار المغرب، تحقيق محمد سميد العربان، القاهرة ١٩٦٣م.

المقرى (شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد التلمساني) ت ١٤٤١م مـ ١٤٤١م

- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، تحقيق احسان عباس ، بيروت ١٩٦٨ م .

مؤلف مجهول ( احبار مجموعة في فتح الاندلس ، تحقيق ابراهيم الابيارى ، دار الكتاب المصرى واللبناني ، ١٩٨١ م .

مؤلف مجهول: ذكر بلاد الاندلس، نشر لويس مولينا، مدريد ١٩٨٣م. مؤلف مجهول: مفاخر البربر، تحقيق ليفي بروفنسال، الرباط، ١٩٣٤م. ياقوت الحموى( شهاب الدين ابي عبد الله ) ت ٢٢٦ هـ/١٢٢٩م - معجم البلدان، طبعة بيروت، ١٩٥٧م.

### ثانيا : مراجع عربية حديثة ومعربة :

أحمد مختار العبادى ( دكتور ) : في تاريخ المغرب والاندلس ، نشر مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، بدون تاريخ .

- حسين مؤنس ( دكتور ) : معالم تاريخ المغرب والاندلس دار المستقبل ، القاهرة ، ١٩٨٠ م .

-- حسين مؤنس ( دكتور ) : السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين ، المجلة التاريخية المصرية ، مجلد ٢ ، مايو ١٩٥٠ م .

- السيد عبد العزيز سالم

( دكتور ) : قرطبة حاضرة الخلافة ، بيروت ١٩٧١ .

-- السيد عبد العزيز سالم

( دكتور ) : تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس ، الاسكندرية بدون تاريخ .

- السيد عبد العزيز سالم

( دكتور ). تاريخ مدينة المرية الاسلامية الاسكندرية ١٩٨٤ م .

- السيد عبد العزيز سالم

( دكتور ) المغرب الكبير ، الاسكندرية ١٩٦٦ م .

- شكيب ارسلان : الحلل السندسية ، طبعة بيروت ، بدون تاريخ .

-- كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري ، القاهرة ، ١٩٦١ م -

- لطفى عبد البديع ( دكتور ) : الاسلام في اسبانيا ، الطبعة الثانية ، القاهرة - لطفى عبد البديع ( دكتور ) . ١٩٦٩ م .

- ليفي بروقنسال : الاسلام في المغرب والاندلس ، ترجمة عبد العزيز سالم وصلاح الدين حلمي ، القاهرة . ١٩٥٦ م .

- محمد الفاسى : تحقيق الاعلام الجغرافية الاندلسية ، مجلة البينة ، العدد الثالث ، الرباط ، يوليو ١٩٦١

#### ثالثا: مصادر اسبانية مسيحية:

- Chronicle of the Cid, by Roloert Southes, London, 1883.
- Primera cronica general de españa, t.II. publicado por menendez pidal, madrid, 1955.

#### رابعا : مراجع اجنبية حديثة :

#### Aguado Bleye (Redro):

- Manual de Historia de España, Madrid, 1947.

#### Afif Turk:

- El reino de zaragoza en el siglo XI de cristo, madrid, 1978.

#### Bosch vila (jacinto):

- Historia dell'arracin y su sierra, t.II, teruel, 1959.

#### Dozy (R):

-Noms de vetements, Amsterdam, 1843.

#### Cuichard:

-AFAndalus, Barcelona, 1976.

#### Huici Miranda (Ambrosio):

- Historia musul mana de valencia y su region, valencia, 1967.
- Levi-Provencal: Histaire de L'espagne musulmane, t, III, paris, 1967

#### Menodez pidal (Romaon):

- La España, del cid, madrid, 1947.

Prieto y vives, los reyes de taifas, Madrid, 1926.

#### Rachel Arie:

- Apercus sur les royaumes berberes d'(al) Andalus au Ve/XIe Siecle, Le caire, 1958.

·

# « المولدون في منطقة النغر الأعلى الأندلسي » ودورهم السياسي في عصر الإمارة الأموية (١٣٨ ــ ١٣٨ م)

#### عهيد:

كان المجتمع الأندلسي في عصر الدولة الأموية يتألف من مجموعة من العناصر غير المتجانسة تتشكل من العرب والموالي والبرير والصقالبة واليهود ، بالاضافة الى أهل البلاد الأصليين الذين كانوا يمثلون الغالبية العظمى فيها ، والذين ظل بعضهم على ديانته المسيحية وعرفوا بعجم الذمة أو المعاهدة أو المستعربين (بالاسبانية Mozarabes) ، وأعتنق بعضهم الآخر الأسيلام وعرفوا بالمسالمة ، وعرف ذراريهم بالمولدين بسبب أصولهم الأسبانية ومنهم بنوقسي(١) أصحاب النغر الأعلى(١) ، واختلطوا مع مولدين من طابع أخر وأعنى بهم أولئك الذين جاءوا غرة رواج مسلمين بأسبانيات ، وهذا العنصر الجديد الذي نشأ في الأندلس عقب الفتح الأسلامي سواء من سلالة المسالمة أو نتاج الزواج بين مسلمين عرب وبربر وبربر إسبانيات يمكن تسميته بالمسلمين الجدد(١) .

وكان معظم الفاتحين من العرب والبرير قد دخلوا الأندلس أفراداً دون أن يصحبوا معهم نساءهم وذراريهم ، ولهذا أقبلوا على مصاهرة أهل البلاد الأصليين ، وشاع هذا النوع من المصاهرة ، وترتب عليه ظهور جيل من المولدين كان يمثل مع المستعمريين الجمهرة العظمى من سكان الأندلس في العصر الأموى ، واستقر

سوادهم خاصة فى المدن العربقة مثل طليطلة \_ التى كانت فيما مضى حاضرة دولة القوط الغربيين ، وبعض مدن الثغر الأعلى . وكان عبد العزيز بين موسى بن نصير والى الأبدلس (٩٥ ـ ٩٧ هـ /٧١٤ ح.) أول من تزوج بأسبانية ، إذ تزوج من أيله أو أخيلونا (Egilone) أرملة لذريق ملك القوط ، وسار على نهجه بعض القواد العرب أمثال زياد بن النابغة التيمى الذى تزوج من أميرة قوطية ، وعيسى بن مزاحم الذى تزوج من الأميرة القوطية سارة (Sara) ابنة المنابين غيطشة (أ) .

والملاحظ أن بعض أحفاد هؤلاء المسلمين الجدد أو المولدين أتيحت لهم فرص الثراء وأصبحوا في عداد الطبقة العليا من المجتمع الأندلسي في العصر الأمري نتيجة المتعالم بالتجارة والزراعة وامتلاكيهم الضياع الواسعة ، وقد احتفظ الكثيرون منهم بأنسابهم الأسبانية ، بينا فقد بعضهم حدد الأنساب بمضى الزمن ، ومن أمثلة الفريق الأول بنو انجلين Angeline وبنوا شبرقة (Savarice) وبنوا القبطرنة (Kabturno) وبنو مردينش (Martinez) وغيرهم ، ومن أمثلة الفريق الثال أحمد بن الحسين بن قسى الصوفي صاحب الثورة على المرابطين في ميرتلة (في أواخر عهدهم ، والفقيه القرطبي الشهير ابن حزم (٢٠٠٠) .

وهكذا يتضع لنا أن الأندلس كانت تضم أعدادا كبيرة من المولدين الذين أم ينسوا أصولهم الأسبانية القديمة ، ولم ينصيروا تماما مع بقية عناصر انجتمع في بوتقة واحدة ، ولهذا لم يرقضوا رغم اسلامهم موادعة اللولة الحاكمة ، ربما لأنهم لم يلقوا نفس الامتيازات التي كان يلقاها العرب والبربر ، وترتب على ذلك أنهم كانو يجتحون دائما الى الثورة على الحكومة المركزية في قرطبة ، ولا سيما في عهود الضعف التي تميز مها بوجه خاص أواخر عصر الامارة الأموية ، واتضحت أطماع هؤلاء المولدين في الاستقلال بنواحيهم في المناطق التي استقروا فيها منذ أحمد طويل يرجع الى ما قبل مجيء المسلمين ، وساعدهم في ثيرتهم المعاهدة أو المستعربون . يرجع الى ما قبل مجيء المسلمين ، وساعدهم في ثيرتهم المعاهدة أو المستعربون . أما في عصر الخلافة الذي يمثل عصر القوة للدولة الأموية فقد كان هؤلاء المؤلدون يعيشون في وثام مع بقية العناصر الأخرى التي يتألف منها انجتمع الأندلسي .

والحقيقة أن حركات الاستقلال المحلى لم تقتصر على المولدين ... أمثال بنو مروان الجليقى (٢) وبنو حفصون (٨) وبنو قسى ... وحلفائهم المستعربين ، بل شملت أيضا بعض الأسرات العربية والبربرية (١) . ويشير ابن الخطيب الى ظاهرة تعدد الثوار فى أيضا بعض الأموى ومدى خطورتها بقوله ( والثوار فى دولة بنى أمية متعددون ، شقيت بهم الملوك وتنغصت بهم الخلفاء ، واضطروا الى مسالمتهم تارة ، وعاربتهم أخرى وجعلوا رسم الوفاء لمن عاهدود منهم سياسة لولاها لجل الخطب ولم يخلص الملك (١٠) .

ويهمنا منطقة الثغر الأعلى التى شهدت قيام بعض الأسرات المولدة ذات الجاه والنفوذ والعصبية القوية ، وقد أثرت هذه الأسرات المولدة فى التاريخ السياسى للأندلس فى العصر الأموى بصفة عامة ، وتاريخ منطقة الثغر الأعلى على وجه الخصوص . وتشير المصادر الاسلامية والمسيحية الى ثلاث أسر مولدة بسنوكز البحث حولها بتعت بالسيادة فى منطقة الثغر الأعلى الاندلسي ، وشاركت بنصيب وافر فى الحوادث السياسية فى الأندلس فى عصر الدولة الأموية هى : بنوقسي بتطيلة (") بوشقة (الله الأمويل) بوشقة وبربشتر (الأعلى الابيطالة الأموية من شبريط (") أو ، شبراط (ويعرفون أيضا ببنى الطويل) بوشقة وبربشتر (الاستراد) .

١ المولدون في التغر الأعلى ودورهم في عهد الأمير بن عبد الرهن الداخل
 وهشام الرضا :

يبدأ ظهور بنى قسى على مسرح الحوادث السياسية فى الأندلس منذ عهد الأمير عبد الرحمن الداخل (١٣٨-١٧٦ هـ/٧٥٦ م) ، إذ تشير الحوليات المسيحية الفرنجية (Annales royales) إلى حدوث تمرد فى منطقة النغر الأعلى أثناء حملة شارلمان الشهيرة على سرقسطة سنة ١٦١ هـ/٧٧٨ م ، إذ أعلن أبو ثور (٧١) والى وشقة استقلاله عن حكومة قرطبة الأموية ، وأنضم هو وسليمان بن يقظان الأعراني والى برشلونه الى شارلمان فى حملته على شمال شرق الأندلس (١٠٠) .

وعلى الرغم من فشل تلك الحملة الفرنجية في الاستيلاء على منطقة النغر الأعلى

المتاخمة لحدود مملكة الفرنجية ، فأنها توضح غلبة النزعة الاستقلالية على معظم ولاة منطقة الثغر الأعلى ، وتمكن الأحقاد الشخصية والروح العصبية منهم والميل الى الانتقام من الأمير عبد الرحمن الداخل ، دون الاهتمام بسلامة واستقرار الحكم الاسلامي في الاندلس . فبعض حؤلاء الولاة أمثال أبي ثور كانوا ينتمون الى المولدين ، فهو يرجع الى أصول قوطية مسيحية ، وكانت أسرته تتمتع بناءوذ وامتيازات قديمة منذ أيام الحكم القوطي في أسبانيا ، فقد كانت والدة قسى على حد قول ابن حزم \_ قومس(١١) الثغر في عهد القوط(١١) ومن هنا كانوا يتطلعون دائما الى الحفاظ على نفوذهم وحقوقهم وأمتيازاتهم القديمة والعمل على تنميتها ودعمها كلما سنحت الفرصة لذلك ، وخاصة عند ضعف الحكومة الذكرية بقبطية .

أما فرتون بن قسى (أخو أبى ثور) الذى عاش \_ كا تذكر الرواية الاسبانية المسيحية \_ حتى سنة ٧٥٠ م (١٣١ هـ) ، فلم تفدنا المصادر بشيء عنه (١١) ، بعكس ابند موسى الذى كان له دور كبير في عهد الأمير هشام الرضا (١٣٢ ـ ١٨٠ هـ/٧٧٨ ـ ١٩٦٧ م) وذلك أنه لما تولى هشام حكم الأندلس عقب وفاة والذة عبد الرحمن الداخل ، ونشب الصراع بينه وين أخيه الأكبر سليمان \_ الذي كان يطالب بالامارة لنفسه \_ استغل سعيد بن الحسين بن يحيى الانصارى الفوصة وأعلن الثورة على الامير هشام بموضع شاغنت (Sagunto) من أعمال طرطوشة بشرق الأندلس ، وكان قد التجأ اليه حين قتل والده فى أواخر عهد الأمير عبد الرحمن الداخل \_ فأثار هناك العصبيات القبلية فضم اليه اليمنية بالثغر الأعلى الساخطين على بنى أمية منذ عهد الأمير عبد الرحمن الداخل ، واجتمع له الأعلى الساخطين على بنى أمية منذ عهد الأمير عبد الرحمن الداخل ، واجتمع له بعد ذلك الى سرقطة ، فتصدى له أحد ولاة الأمويين بالثغر الأعلى ويدعى موسى بن فرتون بن قسى (١٣) وهو ينتمى بالولاء الى المضرية أنه كان من المؤيدين عليهم ومقتل زعيمهم سعيد بن الحسين بن يعيى واستولى موسى بن فرتون على عليهم ومقتل زعيمهم سعيد بن الحسين بن يعيى واستولى موسى بن فرتون على عليهم ومقتل زعيمهم سعيد بن الحسين بن يعيى واستولى موسى بن فرتون على عليهم ومقتل زعيمهم سعيد بن الحسين بن يغيى واستولى موسى بن فرتون على عليهم ومقتل زعيمهم سعيد بن الحسين بن يغيى واستولى موسى بن فرتون على عليهم ومقتل زعيمهم سعيد بن الحسين بن يغيى واستولى موسى بن فرتون على

سرقطة سنة ۱۷۲ هـ/۷۸۸ م ، غير أن أحد موالى الحسين بن يحيى الانصارى ويسمى جحدر فاجأه يجمع غفير ، ودارت بينهما معركة انتهت بمقتل موسى بن فرتون بن قسى (للعروف بموسى الأول)(۲٤) .

وقد انتهز مطروح بن سليمان الأعرابي ـ وكان ثائرا انذاك ببرشلونه ـ فرصة تالث الاضطرابات التي سادت منطقة الثغر الأعلى ، وانشغال الأمير هشام بالحرب مع أخويه سليمان وعبد الله ، وتقدم الى سرقطة واستولى عليها ، كا بسط سلطانه على وشقة والثغر الأعلى كله ، واستمر الوضع على هذا النحو من الاضطراب الى أن تم عقد الصلح بين هشام وأخويه واسكنهما بلاد المغرب ، وتفرغ للقضاء على الفتن والثورات الداخلية ومنها ثورة مطروح بالثغر الأعلى ، فسير اليه الأمير هشام بينا بقيادة عبيد الله بن عثمان سنة ١٧٥ هـ/ ٧٩١ م ، وتحكن عبيد الله من الحكام الحصار على الثائر مطروح بسرقطة ، وانتهى الأمر بمقتل مطروح على يد النين من اتباعه المولدين هما عمروسي وشبويط(١٠٠٠) ، اجتزا رأسه وحملاها الى القائد الاموى عبيد الله بن عثمان ـ وكان معسكرا بطرسونة(١٠٠٠) ـ فتحرك من فوره الى سرقطة ودخلها سنة ١٧٥ هـ/ ٧٩١ م دون مقاومة(١٠٠٠) . وعلى أثر ذلك لم يتردد عمروسي بن يوسف في التوجه إلى قرطبة حيث تلقاه الأمير الحكم الأولى بغفاوة بالغة ، وكان الحكم قد ولى الامارة بعد وفاة أبيه هشام في سنة بغفاوة بالغة ، وكان الحكم قد ولى الامارة بعد وفاة أبيه هشام في سنة

# ٧ ـــ المولدون في الثغر الأعلى ودورهم في عهد الحكم الأول :

برزت بعض الشخصيات من بنى قسى فى عهد الأمير الحكم الأول المعروف بالربضى (١٨٠ـ٢١٠ هـ/٧٩٦ـ٧٩٦ م) منهم مطرف بن موسى بن فرتون بن قسى ، الذى كان يتولى حكم بنبلونة (Pamplona) عاصمة امارة نبرة أو بلاد البشكنس فى أقصى شمال الأندلس ، وقد ظلت هذه المنطقة خاضعة للحكم الاسلامى حتى سنة ١٨٣ هـ/٧٩٨ م ، وهى السنة التى ثار فيها أهلها النصارى على المسلمين ، بقيادة رجل منهم يدعى ييلاسكو Velasco وقتلوا واليهم المسلم

مطرف بن موسى القسوى ، وانتهى بذلك سلطان المسلمين . فى منطقة نبرة أو بلاد البشكنس (٢٩) .

ورغم أن بنى قسيس كانوا يدينون بالطاعة \_ حتى ذلك الوقت (أى أوائل عهد الامير الحكم) للأمويين فى قرطية ، فإن أحدهم ويدعى فرتون بن موسى لم يلث أن أعلن العصيان والثورة فى سرقطة سنة ١٨٦ هـ / ٨٠٢ م ، غير أن ثورته انتهت بالفشل ، وقتل زعيمها فرتون فى ذى الحجة من تفسى العام . ويمكن القول أن فرتون بن موسى هذا هو أول ثائر بالثغر الأعلى من بنى قسسى على الدولة الأموية (٢) ، سوف يواصل أفراد أسرته اتحرد والثورة فى المثغر فى فترات كثيرة من العصر الأموى ، وأن كانوا احيانا يلوذون بعطاعة خاصة فى العيدد التى تقوى فيها الحكومة المركزية بقرطية .

ومن بين هذه الشخصيات المولدة نذكر اسم عمروس بن يوسف الوشقي ، الله للدى لعب دورا هاما في عبد الأمير الحكم الربضي ، وكان عمروس هذا قاله اكتسب ثقة بنى أمية - كل سبقت الأشارة - قولاه الأمير الحكم على طلبيرة الله بن أمية الله ولاية طلبطلة لاخماد ثورات المولدين بهذه المدينة ، ونبح في ذلك حيث أوقع بزعماء الثورة بطلبطلة في وقعة الحفرة الشهيرة سنة في ذلك حيث أوقع بزعماء الثورة بطلبطلة في وقعة الحفرة الشهيرة سنة الما هم المحم الله على المحم الله على الحكم بالتوجه الى منطقة الثغر الأعلى ، وأسند اليه حكم سرقطة (سنة ١٨٨ هـ) والتي أعلن الثورة بها بهلول بن مرزوق واستولى عليها ، كما بسط سلطانه على والتي أعلن الثورة بها بهلول بن مرزوق واستولى عليها ، كما بسط سلطانه على وشقة . وقد تمكن عمروس من استالة أعل سرقطة ، غانقضوا من حوله الثائر وشقة . وقد تمكن عمروس من استالة أعل سرقطة ، غانقضوا من حوله الثائر منطقة بالثغر الأعلى) حيث تتل على يد خلف بن راشد سنة ١٨٦ هـ مراسم منطقة بالثغر الأعلى) حيث تتل على يد خلف بن راشد سنة ١٨٦ هـ مراسم ولايته بها عدة سنوات (١٨٨ –١٩٨٨ هـ ١٨٠ هـ) نظم خلاطها أمور سرقطة وأعاد عدة سنوات (١٨٨ –١٩٨ هـ ١٨٠ م) نظم خلاطها أمور سرقطة وأعاد اليها الامن والاستقرار بعد فترة من الفتن والاضطرابات طائل أمدها المائي الاستقرار بعد فترة من الفتن والاضطرابات طائل أمدها المائية الامن والاستقرار بعد فترة من الفتن والاضطرابات طائل أمدها المائية المنائية اللهمن والاستقرار بعد فترة من الفتن والاضطرابات طائل أمدها المائية المنائية المنائية

ومن أهم أعمال عمروس بن يوسف إبان ولايته على سرقطة جملاته المتكررة على أمارة بنبلونة النصرانية المتاخمة لمنطقة التغر الأعلى فقد غزاها واوقع بأهلها ، ثم غزاها للمرة الثانية غير أن جيوش النصارى تكاثرت عليه ، فخرج منهزما وهم يطاردونه حتى التجأ الى حصن تطيلة وامتنع به ، بينا قفل النصارى الاسبان عائدين الى بلادهم خوفا من التعرض لمزيد من المخاطر من جانب المسلمين . وعقب ذلك قام عمروس بتعمير وتحصين تعليلة وأسند حكمها إلى ابنه يوسند "

وكان بنو قسى فى ذلك الوقت (أى خلال أواسط عهد الحكم) خارجين على ضاعة وحلفاء لأصهارهم بنى ونقة النصارى أصحاب بنبلونة (نبرة) ولذلك حرسوهم على غزو تطيلة وأعانوهم وحلفاءهم الفرنجة على ذلك سنة ١٨٧ هـ ١٨٠٣ م، وبهذه المعونة تمكن نصارى بنبلونة من دخولها عنوة، وأسروا اليها يوسف بن عمروس الذى سعجن بموضع يعرف بصخرة قيس بأواضى بنبلونة، وعندما بلغ عمروس ذلك، م يتردد فى ارسال حملة كبيرة بقيادة ابن بنبلونة، وعندما بلغ عمروس ذلك، م يتردد فى ارسال حملة كبيرة بقيادة ابن بنبلونة وحلفائهم من الأيقات بنصارى ببلونة وحلفائهم من الأسرات، بني قسى ، واستولى على صخرة قيس ، وحرر يوسف بن عمروس من الأسرات،

كذلك شارك عمروس في الحملات التي سيرها الامير الحكم الربضي ضد الفرنجة فتشير المصادر الى أن الفرنجة بقيادة لذريق بن قارله (أى لويس التقي المن شارلمان Louis, Lepieux) هاجموا منطقة الثغر الأعلى ، وحاصروا مدينة طرطوشة سنة ١٩٣ هـ ٨٠٩ م ، فبعث اليهم الامير الحكم جيشا بقيادة ابنه عبد الرحمن وانضمت اليه توات الثغر بقيادة عمروس والى سرقطة وعبدون والى طرطوشة ، ودارت بين المسلمين وبين الفرنجة معركة انتهت بهزيمة الفرنجة وارتدادهم الى بلادهم بعد أن هلك العديد منهم (٢٧) .

ويبدو أن خلافا نشب بين عمروس والى سرقطة وابن عمه شيريط والى وشقة وبين الأمير الحكنم، وأنهما شقا عصا الطاعة على الأمير سنة الأمير الحكنم، وأنهما شقا عصا الطاعة على الأمير سنة ١٩٤ هـ/٨٠٩سـ١٨٠ م ولكن هذا الخلاف لم ينبث أن تبدد فسرمان ماعاد

عمروس الى بذل الطاعة للأمير ، وظل مواليا للامارة حتى وفاته بسرقطة سنة ١٩٨ هـ/ ٨١٤ م ، فى حين واصل شبريط تمرده على الحكومة المركزية بقرطبة رافعا راية العصيان ، وانتهى أمره بالقبض عليه وسنجنه ثم قتله فى رمضان سنة ٢٠٢ هـ/أوائل ٨١٨ م ٨١٨ م

٣ مرقف مولدى الثغر الأعلى من الدولة الأموية في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط:

كان موسى بن موسى بن فرتون بن قسى (المعروف بموسى الثانى) من أبرز زعماء المولدين بالثغر الأعلى وأكثرهم قوة فى عهد الأمير عبد الرحم الأوسط (٢٠٦ ــ ٢٣٨ هـ/ ٨٢٢ مروابط الولاء للدولة هـ/ ٨٢٢ من وعلى الرغم من صلابته فانه كان يرتبط بروابط الولاء للدولة الاموية ، وظل يبذل الطاعة للأمويين خلال النصف الأول من عهد الأمير عبد الرحمن ، حيث كان موسى يتولى بعض مناطق الثغر الأعلى مثل تطيلة وأرنيط ، كا كان ابنه لب يتولى حكم برجة (٢٩١ . وخلال تلك الفترة اشترك موسى القسوى وابناؤه فى الدفاع عن منطقة الثغر الأعلى وحمايتها من غارات النصارى الأسبان والفرنجة .

وتشير المصادر الاسلامية الى أن لذريق (١٠) ملك الجلالقة (جليقية) أغار على مدينة سالم بالثغر سنة ٢٢٤ هـ/٨٣٩ م فسير اليه موسى بن موسى القسوى جيشا بقيادة ابنه فرتون ، ودارت بينهما معركة انتهت بهزيمة لذريق وقتل وأسر العديد من جنده ، ولم يكتف فرتون بذلك بل واصل الزحف شمالا في أراضي جليقية وتمكن من افتتاح احد الحصون النصرانية بمنطقة البة (١١) ـ كان النصارى تمد بنوه بأزاء ثغور المسلمين نكاية لهم ـ ثم أمر بهدمه حتى لا يستغله نصارى ألبة في شن الغارات على الأراضي الأسلامية المتاخمة لهم (٢١) .

وف سنة ٢٢٦ هـ/٨٤١ م اشترك موسى القسوى في احدى الصوائف التي وجهها الامويون الى بلاد الفرنجة ، فتذكر المصادر أن الامير عبد الرحمن الأوسط أرسل جيشا بقيادة عييد الله بن عبد الله البانسي (صاحب الصوائف) إلى أرض

الفرنجة ، وكان يتولى مقدمة الجيش الاسلامي موسى بن قيس والى تطيلة وعندما الفرنجة ، وكان يتولى مقدمة الجيش الاسلامي وسرطانة (١٤) ، واجتمعت عليهم الفرنجة من كل ناحية وأحاطوا بالمسلمين ، ودارت بين الجانبين معركة عنيفة انتهت بانتصار حاسم للمسلمين ، وتضيف الرواية أن موسى أبلي في تلك الموقعة الاعظيما ، وكان له مقام محمود (٥٠) .

وعقب تلك الصائفة وأثناء عودة الجيش الاسلامي تعرض موسى القسوى للاهانة من قبل أحد القادة الأمويين \_ عمن اشتركوا في الصائفة \_ ويدعي خزر ابن مؤمن وكان يسعى الى التقليل من شأن موسى وتقليص دوره الهام في تلك الصائفة ، وتفاقم الخلاف بين القائدين الأمر الذي أدى الى خروج موسى عن طاعة الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة ٢٢٧ هـ/٨٤٢ م(٢٠) .

ويما زاد من توتر العلاقات بين موسى القسوى وحكومة قرطبة الأموية أن المطرف بن عبد الرحمن الأوسط خرج بالصائفة الى أراضى مملكة نبرة أو (بنبلونة المسيحية) فى سنة ١٤٢٧/٢٢٧ م فتقاعس موسى عن الأشتراك فيها ، وأرسل اليه ابنه فرتون \_ نيابة عنه \_ على رأس فرقة من الفرسان ، عما أثار غضب المطرف ، ولم يضمه الى جيشه ، وأمره بالعودة من حيث أق (٢٤) . ويضيف العذرى سببا أخر لخروج موسى عن طاعة الأمويين وهو أن الأمير عبد الرحمن الأوسط أقدم على عزل موسى عن تطيلة وأمر بتولية عبد الله بن كليب (٤١) على سرقطة وأخية علم بن كليب على تطيلة ، ولم يقتصر الأمر على هذا فقد تجرأ عبد الله بن كليب والى سرقطة فى أعقاب ذلك على الاغارة على أموال ينقة أو (نقه) بن ونقه (نقه) بن ونقه ويدعى عبد الجبار بن قسى عن داره ، كذلك ، هدم عامر بن كليب أرحى موسى وعقر له خيلا وأباح ظهور أعوانه ، وأنتهت أمواله وقطع ثماره » لذلك أرحى موسى وعقر له خيلا وأباح ظهور أعوانه ، وأنتهت أمواله وقطع ثماره » لذلك أحباء موسى بالعصيان وبدأ فى معاداة حكومة قرطبة الأموية ، والتحالف مع أقربائه أصحاب مملكة نبرة (١٠٠٠).

وأيا ما كان الأمر قما أن قفلت الصائفة عائدة من بلاد نبرة أو بنبلونة (بلاد البشكنس) حتى ولى الأمير عبد الرحمن الأوسط الحارث بن بزيع على ثغر سرقطة وعهد اليه بمهمة محاربة الثائر موسى القسوى في سنة ٢٢٧ هـ/٨٤٢ م ، فزحف اليه ابن بزيع ، واشتبكت قواته معه عند برجه ، حيث دار قتال بين الطرفين انتهى بهزيمة موسى ومصرع أحد أبناء عمه في المعركة ، وتمكن ابن بزيع من الاستيلاء على برجه وأسر صاحبها لب بن موسى القسوى ، أما موسى فقد أنسحب الى تطيلة ، بينها عاد ابن بزيع الى سرقطة مركز ولايته . ولم يلبث الحارث بن بزيع أن عاود الغرو مرة أخرى فى أراضى ابن موسى بن قسى ، وزحف الى تطيلة وحاصر موسى حصارا شديدا ، واضطر موسى الى طلب الصلح ، فتم عقده بينهما على أن يتخلى مودى بن قسى عن تطيلة . وعندئذ انتقل ابن قسى الى ارنيط ، بينا مكث ابن بزبع بتطيلة عدة أيام ريثها ينظم أجناده ، ثم اتبه الى ارنيط مستهدفا القضاء نهائيا على موسى القسوى ، وعندما علم موسى بذلك ارسل الى صهره غرسيه بن ونقه(٥١) \_ احد امراء نبرة \_ يطلب منه العون والنصرة ، فأنضم اليه غرسيه بقواته ، وأعد عدة كائن في طريق ابن بزيع وحشدا له جيشا كثيفا ، وتم الاشتباك. بين الجانبين عند موضع يسمى بلمه (Palma) على نهر ابره ، وانتهت الوقعة بهزيمة الحارث بن بزيع ووقوعه أسيرا(٢٠) .

وفى أواخر العام نفسه (٢٢٧ هـ/٨٤٢ م) خرج الامير عبد الرحمن الأوسط على رأس حملة للثأر من ابن تمسى وحلفائه النصارى أمراء بنبلونة ، فاتجه فى شهر رجب الى أراضى بنبلونة وأقتحمها وعاث فيها نهبا وتخريبا ، ووصل الى موضع حصين فى جنوبها يعرف بصخرة تيس على وادى أرغه Arga \_ أحد روافد نهر ابرة \_ وتمكن من فتحه عنوة فى شهر رمضان من نفس العام ، وعاد ظافرا الى حاضرته قرطبة (١٥٠) .

وفی شعبان سنة ۲۲۸ هـ/مايو ۸٤۳ م خرج الامير عبد الرحمن بنفسه علی رأس حملة جديدة ، وأوغل في اماوة بنبلونة ، وبث الدمار في أواضيها ، فتصدى له موسى القسوى وحلفاؤه نصارى بنبلونة وعلى رأسهم غرسيه بن ونقه ، وفرتون ،

ابن ونقه (أخو موسى لأمه) ، وانضمت إليهم أيضا قوات نصرانية من ألبة والقلاع وجليقية وسرطانية ، غير أن موسى وحلفاءه النصارى تلقوا هزيمة نكراء في شوال من نفس العام ، ونجا موسى من الموت بأعجوبة بعد أن تمكن من الفرار ، بينا جرح بعض الأمراء والقادة النصارى(أف) . وعقب ذلك طلب موسى القسوى الأمان من الأمير عبد الرحمن ، قوافق الأمير وولاه أرنيط ، وأنطلق موسى نظير ذلك سراح الحارث بن بزيع ومن أسر معه في وقعة بلمه ، وكذلك عقد الأمير عبد الرحمن الأمان لوققه بن ونقه باقراره على بلده بنبلونة ، وأن يؤدى كل عام الولاة الأمريين بالنغر جزية مقدارها سبعمائة دينار(أفة) .

ولم يمض شهور على ذلك حتى عاود موسى القسوى العصيان في سنة ٢٢٩ هـ/٨٤٤ م ، فأرسل اليه الامير عبد الرحمن جيشا بقياده ابنه محمد ، وحاصر موسى بتطيله حصارا شديدا ، فأضطر موسى الى طلب الأمان والصلح ودخل من جديد في طاعة الأمير وتابعه في ذلك ابنه لب بن موسى القسوى(٢٥٠) .

ویذکر العذری أن طاعة موسی للأمویین لم تستمر أكثر من عام اذ نقض العهد بعدها فی عام ۲۳ هـ/۸٤٥ م ، واعلن التمرد « فحورب وحوصر حتی سأل الأمان ، فأنعقد له فی سنة ثلاثین ومائین(۵۲) ،

وفى نفس العام الذى دخل فيه موسى القسوى فى الطاعة (أى سنة ٢٣ هـ/٨٨٤ م) تعرض الساحل الغربى للأندلس لغارة قام بها النورمنديون الذين استداروا الى الجنوب ، ونفذوا الى اشبيلية من خليجها العميق عند مصب نهر الوادى الكبير واحتلوها فترة قصيرة وعاثوا فى ساحتها فسادا ، ونقلوا اعدادا كبيرة من أهلها وأحرقوا مسجدها الجامع ، ويذكر ابن القوطية أن موسى بن موسى القسوى كان له دور كبير فى التصدى لتلك الغارة النورمندية ــ والتغلب على المغيرين ، فيقول : ٤ وقدم من أهل النغر موسى بن قسى بعد استلطاف عبد الرحمن بن الحكم له بولائه للوليد بن عبد الملك واسلام جده على يديه فلان بعض اللين وقدم فى عدد كثيف ٤ ، ونجح موسى فى أنزال الحزيمة بالنورمنديين عند بعض اللين وقدم فى عدد كثيف ٤ ، ونجح موسى فى أنزال الحزيمة بالنورمنديين عند

خروجهم من اشبيلية متجهين الى مورور (^^) ، وقتل منهم عددا كبيرا ودخل جيشه أشبيلية وحرر عاملها الأموى وكان محصورا بعصبتها بينا فر من "كان فيا من النورمنديين الى مراكبهم (^0) .

ولم يمض عامان على تلك الغارة النورمندية حتى أعلن موسى القسوى خروجه على الحكومة المركزية بقرطبة من جديد في سنة ٢٣٢ هـ/٨٤٧ م وفقا لما أورده ابن حيان الذي يرجع السبب في ذلك الى تحامل عبد الله بن كليب عامل الامويين بالثغر (والى تطيلة آنذاك) على موسى القسوى ، فقد استولى على بعض أمواله ، مما أثار غضبه وسخطه فتحرك الى تطيلة وحاصر واليها ابن كليب داخل مدينته المنيعة ، فأرسل يستنجد بالأمير عبد الرحمن الأوسط ، ولم يتردد الأمير في تسيير ولده الأمير محمد على رأس حملة الى تطيلة لفك حصار ابن كليب ، وعندما وصل الجيش الأموى الى تطيلة ، أذعن موسى واعترف بالذنب وسأل العفو ، مسارع محمد إلى اجابته وتأمينه واقراره على حاله (٢٠٠) .

ويتكرر عصيان موسى القسوى بين الحين والحين على النحو الذى أشرنا اليه ، فيذكر ابن حيان أنه فى أواخر سنة ٢٣٥ هـ/٨٤٩ م عاد موسى الى التمرد والثورة ، وعاث فسادا فى احواز تطيلة وطرسونة وبرجه مستعينا بحنفائه بنى ونقه النصارى أصحاب مملكة نبرة ، فبادر الأمير عبد الرحمن الأوسط بتسيير حملة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبلى(١١) الى تطيلة ، وعندئذ أسرع موسى الى الدخول فى طاعة أمير قرطبة الأموى ، وسلم ابنه اسماعيل رهيئة ، وقبل منه الأمير ذلك ، وأعطاه الأمان ، كا ولاه على تطيلة ، وأنضم الى هذا الصلح حلفاء موسى وأقاربه أصحاب مملكة نبرة المسيحية(١٠) .

وتذكر الرواية المسيحية أن موسى القسوى قام فى سنة ٨٥٠ م (٢٣٦ هـ) تأى أثناء فترة طاعته للأمويين ـ بشن هجوم على ولاية سبتاينا الفرنجية (جنوب عالم وشمال جبال البرتات) وعاث فى تلك المنطقة فسادا ، مستغلا سوء الأوضاع الداخلية ببلاد الفرنجه ، فأضطر شارل الأصلع (٢٠٠ ملك الديجة الى مهادنته وعقد

الصلح معه ، فبعث اليه سفارة مجملة بالهدايا والتحف الثمينة ملتمسا مودته وصداقته (١٤) .

وظل موسى القسوى يدين بالطاعة للأمويين حتى نهاية عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط، اذ تذكر المصادر أن موسى اشترك فى وقعة البيضاء (٢٦) ، قرب مدينة بقيرة (٢٦) بأراضى بنبلونة (عاصمة مملكة نبرة المسيحية) ، وهى الموقعة التى نشبت بين الجيش الأموى وبين الجاشقيين (٢٦) سنة ٢٣٧ هـ/٥٨١ م ، بسبب مهاجمة الجاشقيين لأراضى المسلمين بالثغر الأعلى ، وتضيف الروايات الاسلامية والمسيحية أن النصر فى بداية المعركة كان حليف الجاشقيين ، واستشهد جماعة من المسلمين ، وأصيب موسى بعدة جراح ، ولكن سرعان ما تغير الموقف ، فقد تمكن موسى — وكان يتولى قيادة مقدمة جيش المسلمين — بفضل بسالته وشجاعته من تحويل الهزيمة الى نصر فى اليوم الثانى للمعركة ، وأبلى فى تلك الموقعة بلاءً حسنا ، وقد عبر ابن حيان عن ذلك بقوله : ه وقد أخذ المقدمة موسى بن موسى متحاملا لألم جراحه فحامى على المسلمين ، وحسن غناؤه ، فهزم موسى متحاملا لألم جراحه فحامى على المسلمين ، وحسن غناؤه ، فهزم الخاشقيون أعداء الله فحس هزيمة وفرشت الأرض بصرعاهم (٢٨) .

وكان لاخلاص موسى القسوى للدولة الأموية وتمسكه بالطاعة وما ابداه من ضروب الشجاعة والبطولة في وقعة البيضاء أعظم الأثر في نفس الأمير عبد الرحمن الأوسط، فلم يلبث أن قلده في السنة التالية (أي سنة ٢٣٨ هـ/٨٥٢ م) ولاية سرقطة بالاضافة الى أعماله(٢١).

# المولدون وموقفهم من الدولة الأموية في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط :

ظل بنو قسى يذعنون بالطاعة لأمير قرطبة خلال السنوات الأولى من حكم الأمير محمد (٢٣٨ ــ ٢٧٣ هـ/ ٨٥٦ م) ، فيذكر ابن حيان ــ نقلا عن أحمد الرازى ــ أن الأمير محمد غزا بالصائفة في سنة ٢٤١ هـ/ ٨٥٥ م ، وانضم اليه موسى القسوى على رأس قوات الثغر الأعلى ، وتمكن المسلمون في تلك

الصائفة من اقتحام منطقة البه والقلاع ، وعاثوا فيها نهبا وتخريبا وفتحوا بعض حصونها(\*) .

وتذكر الروايات الاسلامية والمسيحية أنه في سنة ٢٤٢ هـ/٨٥٦ م أرسل الأمير محمد إلى موسى القسوى عامله على النغر الأعلى يأمره بحشد قوات الثغر والقيام بحملة على منطقة برشلونة (الثغر الأسباني) — وكانت تابعة للفرنجة — وقد تمكن موسى من اقتحامها ، واسترداد حصن طراجة (١٠) من أيدى الفرنجة ، كما اسر اثنين من قوامى (كوثتات) الفرنجة هما سانشو الغسقوني (Sancho de Gasosgne) من قوامى (كوثتات) الفرنجة الما سانشو الغسقوني (Emenondo Perigord) ويضيف ابن عذارى أنه من خمس الغنائم التي غنمها موسى من غزوته الى برشلونه أمام الزيادة بالمسجد الجامع بسرقطة (٢٤٠).

ويتضح لنا مما سبق مدى براعة موسى القسوى العسكرية ومقدرته القتالية وهمته العالية التى تميز بها ، ودوره الهام فى منطقة الثغر الأعلى ودفاعه عن تلك المنطقة الخيوية امام هجمات النصارى الأسبان أو الفرنجة على السواء ، وتجاوزه مرحلة الدفاع الى الهجوم بغزواته لأراضى الممالك المسيحية . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن موسى خلال تلك الفترة (أى أوائل عهد الأمير محمد) كان يعتبر الى حد كبير الحاكم الفعلى والحقيقى لمنطقة الثغر الأعلى اذ كان يحكم دون منازئ معظم هذه المنطقة التي كانت تشمل سرقطة وتطيلة ورشقة ، ومن هنا اطلقت عليه المصادر والمدونات المسيحية ؛ الملك الثالث فى إسبانيا EI, Tercer rey de المسيحية ؛ الملك الثالث فى إسبانيا EI, Tercer rey de .

وعلى أية حال استلزم اتساع املاك بنى تسى فى منطقة الثغر الأعلى واقترابها من حدود مملكة جليقية (أشتورياس) المسيحية ، ضرورة حمايتها بالحصون المنيعة والمعاقل وهذا ما دفع موسى الى تأسيس تلعة حصينة تسمى البيضاء وتذكر الروابة المسيحية أنه لم يكد يتم بناؤها حتى زحف اليها أردون أو أوردوينو الأول ١٨٠٠ م/٢٣٦ م/٢٣٦ هـ ملك جليقية بقواته لمحاصرتها فيما يقرب من سنة ٨٥٨ أو ٨٦٠ م (٢٤٥ أو ٢٤٦ هـ) غاسرع مرسى للتصدى له

عند حصن البيضاء بمنطقة كلافيجو Clavijo وانتهت الموقعة التي تعرف بالبيضاء الثانية أو أو موقعة كلافيجو بهزيمة ابنقسي واصابته بعدة جراح ومقتل صهره وحليفه غرسيه ، وانتهب نصارى جليقيه معسكره الذي كان يضم ثمينة من الهدايا تلقاها من شارل الأصلع ملك الفرنجة ، ويرجح المستشرق ليفي بيروفنسال أنها كانت الفدية التي بعث بها الملك شارل نظير اطلاق سراح القوميين الفرنجيين اللذين أسرا أثناء حملة موسى القسوى على برشلونة (٢٤) .

وفى سنة ٢٤٥ هـ/٨٥٩ م تعرضت أشبيلية ومنطقة الساحل الغربي للمرة الثانية لغارات النورمانديين ، وشارك بنو قسى بنصيب كبير فى محاربتهم والحاق الحزيمة بهم وارغامهم على الفرار الى مراكبهم ، فيذكر العذرى أن لب بن موسى القسوى كان رهينا بقرطبة عند الأمير محمد أثناء غارة النورمانديين على أشيلية سنة ٢٤٥ هـ ، فأطلقه الأمير وقوده وأخرجه اليهم ، فانهزم المجوس (النورمانديون) ، وعاد لب قرطبة حيث اكرمه الأمير محمد وأهدى اليه جارية تسمى عجبا ، وأمره بالتوجه الى الثغر الأعلى فقدم الى هناك ، وقام ببناء حصن بقيرة الذى تولى حكمه (١٠٠٠)

وكان في امكان الأمير محمد أن يفيد من موالاة موسى القسوى فيصطنعه القضايا ولكن سحبا من الخلاف بينه وبين الأمير لم تلبث أن تلبدت بها العلاقات القائمة بينهما ويرجع ذلك التوتر والخلاف الى أن الأمير محمد أقدم على عزل موسى عن القيادة العامة بالثغر الأعلى وأسندها الى عبد الله بن يحيى (٢٧١)، ومما زاد من سوء العلاقات بينهما تاك الغروة التي قام بها الجيش الأموى في سنة ٢٤٧ هـ/ ٨٦٠ م الى أراضى بنبلونة النصرانية التي يرتبط ملوكها مع بني قس برابطة القرابة والمصاهرة (٧٧١)، ولعل ذلك كان استجابة لطلب موسى من الأمير محمد أن يبعل دخول الجيش الأموى الى أراضى النصاري الأسبان على غير ناحيته، متذرعا يبعل وأهل بلده في حروبهم المتكررة للجليقيين، وما أصابهم من جهد ونصب، وقد اضطر الأمير محمد على مضض الى اجابته طلبه خشية خروجه عن الطاعة (٨٠٠).

غير أن هذا لم يحل دون اعلان موسى القسوى التمرد والعصيان ، وعلاوة على ذلك بدأ يطمع فى مد نفوذه الى الولايات المتاخمة للثغر الأعلى التى يحكمها (ولاة يدينون بالولاء والاخلاص للأمير عندل) ، فتذكر المصادر أن موسى صاهر ازراق بن فتيل (٢٠) والى مدينة الفرج (٨٠) (وادى الحجارة) وكان على طاعة موروثه لامراء بنى أميمة و فانكحه موسى ابنته طمعا فى الاشتمال عليه وقد تسببت هذه المصاهرة فى ازعاج الامير محمد ، ولكن ابن فتيل طمأنه وحضر الى قصر الامارة بقرطبة ، وقدم فروض الطاعة والولاء للأمير الذي احتفى به وكساد وصرفه الى ولايته ، وعندما علم موسى القسوى بذلك سخط على صهره ، وحشد جيشا اتجه به الى مدينة الفرج لحصارها ، ودارت هناك معركة انتهت بهزيمة موسى وإصابته بجراح خطيرة ، وانسحابه الى بلدة تطيلة حيث مات فى الطريق قبل أن يصل اليها وذلك فى سنة وانسحابه الى بلدة تطيلة حيث مات فى الطريق قبل أن يصل اليها وذلك فى سنة

# ٥ المولدون في النغر الأعلى عقب وفاة موسى القسوى:

بعد وفاة موسى خلفه في حكم الثغر الأعلى أبناؤه الأربعة وهم :

لب واسماعيل وفرتون ومطرف (٨٠) ، وتتسم فترة حكمهم بعودة ظهور بنى عمروس ــ المنافسين التقليديين لبنى قسي في النفوذ والسلطان ــ على مسر أحداث الثغر .

على أية حال خلف لب أباه موسى القسوى على معظم ماكان بيده بالثغر الأعلى عقب وفاته فى سنة ٢٤٨ هـ/ ٨٦٢ م (١٨٠) ، وكان لب أثناء حياة أبيه يتولى حصن بقيرة الذى قام ببنائه وتعميره ، مما أثار حقد اخوته عليه ، فناصبوه العداء ، ودارت الحرب بينه وبينهم وتمكن لب من الانتصار عليهم قرب حصن بقيرة ، واستولى على الحصون انجاورة له ، كما بسط سلطانه على الجيس أرنيط ، غير أن أخوته ظلوا يتربصون به حتى تمكنوا من أسرد ، وعندئذ اضطرت زوجته عجب \_ وكانت بأرنيط \_ الى التخلى عن حصن أرنيط نظير اطلاق سراح عجب \_ وكانت بأرنيط \_ الى التخلى عن حصن أرنيط نظير اطلاق سراح زوجها لب الذي توجه الى بقيرة (١٨٠٠) .

وفى سنة ٢٥٦ هـ/ ٨٧٠ م بدأ بنو عمروس يقومون بنشاط واسع النطاق فى منطقة النغر الأعلى ، فثار أحدهم ويدعى عمروس بن عمر (٢٠٥) ضد والى وشقة الأمرى موسى بن علند (٢٠١) ، وتتله داخلها واستولى عليها وبدأ يجاهر بالعصيان ، وظهرت عاديته بالنغر » ، فأخرج اليه الأمير محمد قائده أحمد بن شاهد التدميرى على رأس جيش ، كا حشد عبد الوهاب بن مغيث (١٨٠٧) وإلى سرقطة جيشا آخر عهد بقيادته الى عبد الاعلى العريف ، واجتمع الجيشان وزحفا معا نخو وشقة ، فلما علم عمروس بن عمر بذلك فر هاربا عنها ، ودخلت جيوش الأمير محمد مدينة وشقة ، وأسر بها لب بن زكريا بن عمروس وكان ممن المنزكوا فى قتل موسى بن فلند \_ فصدر الأمر بقتله وعلى بسور وشقة (١٨٠١) ، يينا للمنونة والسير طانين ، مما دفع الأمير محمد الى ارسال حملة فى سنة بنبلونة والسير طانين ، مما دفع الأمير محمد الى ارسال حملة فى سنة بنبلونة والسير طانين ، مما دفع الأمير محمد الى ارسال حملة فى سنة بنبلونة والسير طانين ، مما دفع الأمير محمد الى ارسال حملة فى سنة بنبلونة والسير طانين ، معا دفع الأمير محمد الى ارسال حملة فى سنة بنبلونة والسير طانين ، معا دفع الأمير عمد الى ارسال حملة فى سنة بنبلونة والسير طانين ، معادم وأولاده وأهل بيته ، وسيقوا جميعا الى سرقطة ، ونازلا تطيلة ، وقد تمكنا من اقتحامها وأسر زكريا بن عمروس وأولاده وأهل بيته ، وسيقوا جميعا الى سرقطة حيث تناوا بها ١٠٠٠.

وفى نفس الوقت (٢٥٧ هـ) خلع لب بن موسى القسوى الطاعة وبداً فى معاداة حكومة قرطبة الاموية وتحالف مع غربية بن ونقه ملك نبرة ، وتقلد على منطقة الثغر الأعلى فى سنة ٢٥٨ هـ/ ٨٧٢ م وأسر عمال الأمير محمد بها وهم عبد الوهاب بن مغيث وابنه محمد بسرقطة وعباس بن عبد البر عامل وشقة ، وقام لب بتعيين أخيه فرتون على تطيلة ، ومطرف على وشقة ، بينا دخل لب وأخوه اسماعيل سرقطة ، ثم ما لبث اسماعيل أن رحل الى حصن متتشون (١١) وتولى حكمه ، كذلك قام لب بقتل الكثير من عرب سرقطة المعادين لبنى قسى منطقة الثعر الأعلى ١٠٤٠ .

وفي تلك الأثناء بعث لب بن موسى القسوى ابنه محمد على وأس حملة من

تطيلة تستهدف حصار حصن سرية (١٢) \_ و آن متحصن به آنذاك قوات للأمير عمد و فناؤلهم (أى محمد بن لب) وأصاب فرسانا منهم ، غير أن فيضان النهر وانهيار القنطرة أرغم ابن لب على فك الحصار والرحيل عن سرية (١١).

وقد الد صمم على الخروج بنفسه لوضع حد الذلك ، وقبيل وصول الأمير تمكن عمروس بن عمر من دخول وشقة بعد أثارة أهلها ضد مطرف بن موسى عمروس بن عمر من دخول وشقة بعد أثارة أهلها ضد مطرف بن موسى القسوى ، وأسره وزوجته فليشكيطه (Velasquita) ابنة شانجه صاحب بنبلونة وأولاده ، واستولى على امواله وذلك في سنة ٢٥٩ هـ/أوائل ٨٧٣ م وكان الأمير عمد قد وصل \_ آنذاك على رأسه جيشه الى الثغر الأعلى واتبه أولا الى وشقة فاسرع عمروس الى ملاقاته وأعلن الطاعة والولاء وسلمه الثائر مطرفا القسوى ، فمسفح الأمير عن عمروس وسجل له على ولاية وشقة (٢٠٠٠).

وعقب ذلك قام الأمير محمد بشن عدة هجمات على أراضى بنى قسى بالنغر الأعلى ، غير أنه لم يتمكن من القضاء على نفوذهم ، وأن كان قد أسر اسماعيل بن موسى القسوى صاحب حصن منتشون بمساعدة عبد الله بن خلف ابن راشد عامل الأمير على بريطانية ، ثم عفا عنه بعد طلبه الأمان وتعهده التزام الطاعة ، ثم واصل الأمير محمد زحفه الى أراضى مملكة نبرة وخربها ، وعاد بعد ذلك ومعه جماعة من الثوار الى الحاضرة قرطبة ، وهناك أمر بصلب مطرف بن موسى القسوى وبنيه فى السهل الذى عرف بفحص مطرف سنة ٢٥٩ هـ/٨٧٣ م .

أما بقية أبناء موسى القسوى فقد كانوا أسعد حظا ، وأولم فرتون الذى التيد أسيرا الى قرطبة ثم أطلق سراحه مع أخيه اسماعيل بعد أن صفح الأمير محمد عنهما ، وتعهد فرتون بالولاء ونبذ الخلاف والاقامة بتطيلة ، ولكنه لم يلبث أن غدر واستولى على تطيلة بمساعدة أخيه لب بن ميسى سنة ٢٥٨ هـ بعد أسر عاملها أبن مغيث \_ كا سبقت الأشارة \_ وظل فرتون بتطيلة الى أن توفى بها فى أواخر ٢٦٠ هـ/ ٨٧٤ م ، ثم لحق به أجوه لب فى سنة ٢٦١ هـ/ ٨٧٥ م ، اذ لقى ختفه أثناء رحلة صبد (٩٩) .

وهكذا لم يتبق من أبناء موسى القسوى إلا اسماعيل الذى ولاه الأمير محمد على بعض حصون النغر الأعلى ليختبر طاعته ، واستقر بمفتشون ملتزما الطاعة فى المظاهر ، وتمكن من حداع عبد الله بن خلف بن راشد عامل بريطانية مصاهرة وتزوج من ابنته سيدة ، فولد له منها ولد أسماه محمدا ، فعق بحصن منت شون ، وبعث (أى اسماعيل) في عبد الله بن خلف وولده ليحضروا عقيقته ، فقدموا عليه بمنت شون ، حيث أمر بالقبض عليهم وقتلهم ، خاصة عندماعلم بقدوم جيش الأمير اليه ، واستولى اسماعيل على أعمال أبن خلف مثل بربشتر والقصر وبريطانية (١٠٠٠) كلها ، وجاهر بالعداء للامويين وعظم شره (١٠٠١) .

ولم يقف الأمير محمد مكتوف اليدين أمام هذه الاعمال العدائية والتخريبية ، فأرسل الى الثائر اسماعيل القسوى عدة حملات فيما بين سنتى ٢٦٤ ، ١٦٨ هـ ١٦٦ هـ ، عاثت في أملاكه دون أن تحرز نتائج ذات قيمة ، فلم يستطع الأمويون الخضاعه أو انهاء عصيانه ، وأن كانوا قد استردوا منه بعض الحصون مثل برجه وطرسونه وروطة (١٠٢) ، وربما يرجع هذا الى التحالف الذي عقده بنو قسى مع الفونسو الثالث (١٠٣) وملك أشتورياس وليون ، ومساعدته لحم مما مكنهم من الصمود أمام الحملات الأموية المتوالية الناس وليون ، ومساعدته المرابع الأموية المتوالية المتو

وما أن توقفت الحملات الأموية بعض الوقت عن اسماعيل القسوى حتى بادر في سنة ،٢٧ هـ/ ٨٨٣ م بتحصين مدينة لاردة ــ انجاورة لأعمال برشلونة ــ هما دفع كونت برشلونة (١٠٠٠) الفرنجي الى المبادرة بالهجوم على لاردة لمنعه من تحصينها ، فتصدى له اسماعيل القسوى والحق الهزيمة بنصارى برشلونة وقتل عددا كبيرا منهم (١٠٠٠).

وق أعقاب ذلك اشترك اسماعيل الى جانب بنى عنه فى مجاربة ابن اخيه محمد بن لب ، ونشبت بينهما معركة فى قلهرة (۱٬۰۷ ، انتبت بائتصار محمد بن لب وأسر عمه اسماعيل وبنى عمه وحبسهم الى أن اسلم اليه اسماعيل سرقطة وتطيلة (۱٬۰۸ وبلتيرة وذلك فى سنة ،۲۷ هـ/۸۸۳ م ، وأتبه اسماعيل بعد ذلك الى حصن

منتشون فأقام فيه البقية الباقية من عمره الى أن توفى فى سنة ٢٧٦ هـ/٨٨٩ـــ ٨٩٠ م، قآل حصن منتشوم الى ابن أخيه محمد بن لب القسوى(١٠٠١).

# ٢ ــ دور محمد بن لب القسوى وبنى عمروس فى أواحر الأمير محمد :

كان محمد بن موسى القسوى أبرز زعماء بنى قسى بالغفر الأعلى ف ذلك الوقت (أي أواخر عهد الأمير محمد)، وقد اضطر ابن لب الى الته الى عن سرقطة للأمويين فقد ابتاعها منه القائد هاشم بن عبد العزيز اثناء الصائفة التى قادها الى الثغر سنة ٢٧١ هـ/٨٨٤ م (١١٠)، ربما لأن ابن لب ادرك أنه أصبح من الصعب عليه الاستمرار في التصدى للحملات الأموية المتتابعة على سرقطة ، ونتيجة لتضييق الحصار عليه من جانب القائد الأموى هاشم وبنى المهاجر التجيبيين (١١٠) أصحاب دروقة (١١٠) وقلعة أيوب (١١٠) ، علاوة على معاداة الفونسو الثالث ملك جليقية (أشتيرياس) له (١١٠).

وبعد تنازل محمد بن لب عن سرقطة ، سجل له الأمير محمد على حصون أرنويط (Grisel-Grisen) وطرسونة (Torosone) ونجريش (Arnodo) واستقامت طاعته ، وغزا بنبلونة حتى ملك أكثرها ، ثم جدد له الأمير محمد الولاية على الحصون المذكورة وأضاف اليه حكم تطيلة Tudela ومنتشون Caprrase وغيرها وفي خضون ذلك تصدى ابن لب لاذفونش (الفونسو الثالث Alfonse) ملك ليون واشتورياس الذي حاول مهاجمة طرسونة ، وأنزل بالنصارى الأسبان (الليونيين) هزيمة ساحقة فر على أثرها الفونسو بعد مقتل العديد من جنده (الله المناس النه على أثرها الفونسو بعد مقتل العديد من جنده (الله المناس) .

أما بنو عمروس فقد شاركوا بدور فعال فى حواديث الثغر الأعلى آنذاك ، غقد تمكن زعيمهم عمروس بن عمر من انتزاع وشقة من يد مطرف القسوى ــ كا سبقت الأشارة ــ ولاحل فى طاعة الأمير عمد الذى سجل له عليها فى سنة ٢٥٩ هـ . واهتم عمروس أثناء ولايته على وشقة ببناء سورها بتوجيه من الأمير محمد . سنة ٢٦١ هـ/أواخر ٨٧٤ م ، واستمرت ولاية عمروس على وشقة ما يقرب من ثلاث سنوات ، توفى على أثرها في سنة ٢٦٢ هـ/أواخر ٨٧٥ م(١١١٠) .

ویذکر العذری \_ نقلا عن الرازی \_ أنه خلف عمروس بن عمر بوشقة بعد وفاته ابن عمه عمر بن زکریا بن عمروس ، بینا کان زکریا بن عمر (أخو عمروس المتوفی) محبوسا عند عبد الله بن أبی حدیدة بخصن منتشون ، فلما استقر الأمر لعمر بن زکریا بوشقة وأدرك ابن أبی حدیدة أنه لا فائدة من وراء حبس زکریا بن عمر اطلق سراحه ، فلحق بخصن القصر المعروف بقصر بنی خلف بسرطانیه فدخله ، ویضیف الرازی أنه فی سنة ۲۲۶ هـ/أواخر ۷۷۸ م هاجم زکریا بن عمر وشقة لیلا واستولی علیها أثناء غیاب والیها عمر بن زکریا عنها ، وظل زکریا متولیا حکم وشقة الی أن توفی فی سة ۲۷۲ هـ/۸۸۲ م وخلفه فی حکمها \_ بوصایته ابن اخیه ویدعی مسعود بن عمروس (۱۳۰۰) . ویشیر العذری الی أن الأمیر محمدا سبحل قبیل وفاته لمسعود هذا علی وشقة واستقامت طریقة وصحت طاعته ، وأورد عاما بعام ما کان التزمه أبوه (۱۳۰۰) .

# ٧\_ المولدون في النغر الأعلى في عهد الأميرين المنذر وعبد الله (٢٧٣\_ هـ):

لم يستمر مسعود بن عمروس فى حكم وشقة طويلا ، اذ ثار عليه بعد ستة أشهر فقط من ولايته أحد أقربائه المولدين ويدعى محمد بن عبد اللك بن عبد الله بن شبريط المعروف بالطويل ، وتمكن من قتله فى رمضان أو شوال سنة ٢٧٣ هـ/٨٨٦ م ، وأعلن طاعته للأمويين فسجل له على وشقة وأعمالها(١٠٠٠) ، بذلك ينحسر دور بنى عمروس ، وتبدأ مشاركة بنى شبريط مرة أخرى فى احداث الثغر الأعلى مع بنى قسى .

وعندما تولى الأمير المنذر عرش الأندلس عقب وفاة أبيه محمد سنة ٢٧٣ هـ/٨٨٦ م جدد التقليد بالولاية محمد بن لب القسوى على ارنيط وطرسونة وتطلبلة ومنتشون وغيرها من حصون الثغر الأعلى ، وقد استخلف محمد بن لب بدوره ــ ابنه لب على حكم تطيلة الله .

وعقب ذلك \_ وفى نفس العام الذى تولى فيه الأمير المنذر (٢٧٣ هـ) \_ غزا عمد بن لب منطقة البه والقلاع ، وأحرز انتصارا حاسما على قوى مملكة جليقية (اشتورباس) ، وفى ذلك يقول ابن عذارى « فتح الله للمسلمين وقتلوا المشركين قتلا ذريعالا۱۱۱۱ ، وظل بنو قسى بزعامة محمد بن لب على طاعة الامويين خلال العامين اللذين قضاهما الأمير المنذر على دست الأمارة بقرطبة (٢٧٣\_٢٧٠ مر) وخاصة بعد تخليه عن سياسة الود والتحالف مع الفونسو الثالث ملك جليقية (١٢٣).

وما أن توفى الأمير المنذر سنة ٣٧٥ هـ/٢٨٨ م وتولى بعده أخوه عبد الله حتى تأججت نيران الفتنة وهمى وطيسها واحتدمت الثورات الداخلية وشملت سائر أنحاء الأندلس.

وكان الأمير عبد الله فيما يبدو قد أمر فى بداية حكمه بعزل لب بن محمد عن تطيلة وكان من الطبيعى أن يثير هذا التصرف استياء والده محمد بن لب القسوى الذى لم يتردد فى اظهار العصيان ، ولم يلبث أن استقل بحكم ولايته بأرنيط وطرسونة ومنتشون ، ولم يكتف بذلك بل زحف بجيشه الى تعليلة وحاصرها ، وتمكن من اقتحامها وقتل واليها الأموى ويدعى محمد بن طملس على باب تطيلة وبذلك اعادها الى حكمه مرة أخرى (١٣١) .

ويذكر بن حيان أنه على الرغم من استقلال محمد بن لب القسوى عن الحكومة المركزية بقرطبة ، فانه كان مجاهدا عظيما ضد النصارى الأسبان فى الشمال ، فتمكن من حماية الثغر الأعلى ، وغزا مرازا بلاد بنبلونة وألبه النصرانية (۱۲۵) غير أن هذا الجانب المضىء فى حياة محمد بن لب كان يقال من شأن غاراته المتكررة على بعض جيرانه المسلمين حكام المدن والحصون التي تدخل في نطاق الثغر الأعلى ، ولعلنا نلتمس له العذر في انتهاجه تلك السياسة اضجومية على جيرانه المسلمين بأنهم كانوا على غرارة ثوارا عصاء خرجوا عن الولاء لامراء قرطبة الأمويين وشقوا عصا الطاعة على الدولة ، كما أن كلا منهم كان ينتهز فرصة ضعف الآخر أو انشغاله بالحرب ضد النصارى الأسبان فيذب على أراضيه

ويستولى عليها ، فمنطقة الثغر الأعلى \_ وقتذاك \_ كانت تموج بالفتن والحركات الأستقلالية والحروب سواء اكانت بين ولاة الثغر المسلمين فيما بينهم أو بينهم وبين النصارى الأسبان المتاخمين لهم في الشمال .

وكيفما كان الأمر ففى ذلك الوقت بدأ بنو شبريط (بنو الطويل) نشاطهم فى الثغر الأعلى فيشبر ابن حيان \_ نقلا عن الرازى \_ الى أنه فى سنة ٢٧٦ هـ/٨٨٩ م تمكن محمد بن عبد الملك بن عبد الله بن شبريط المعروف بالطويل صاحب وشقة من التغلب على لاردة وبريطانية ، وانتزعها من يد بنى قسى (أبناء اسماعيل النسوى) ، مما أثار سخط محمد بن لب زعم بنى قسى \_ وقتذاك \_ فتنازع هو ومحمد بن عبد الله الطويل ، ثم ارتضيا بمن يوليه الأمير عبد الله فآثر ابن لب وولاد على المنطقة المتنازع عليها وهى لاردة وبريطانية (٢٣٠).

وفى نفس العام (٢٧٦ هـ) استولى محمد بن عبد الرحمن التجيبى على مدينة اسرقطة وأقدم على قتل واليها الأموى أحمد بن البراء القرشى، ثم أظهر طاعته للأمير عبد الله ، فقلده ولاية سرقطة ، مما أزعج محمد بن لب القسوى زعيم التغر الأعلى لأنه خشى على نفوذه وسلطانه بمنطقة التغر من العرب التجييين ، خاصة بأن عداء قديما كان قائما بينهما يرجع تاريخه الى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (١٣٠).

ويذكر الرازى أن ابن لب التسوى رغم الاخطار المحيطة به خاصة من ناحية التجيين أصحاب سرقطة ، أبدى نشاطا حربيا ملحوظا ضد اسبانيا المسيحية فى سنة ٢٧٨ هـ/ ٨٩١ م ، فقد انتصر على العدو فى وقعة كانت عليهم فى الثغر الأعلى ... واتصلت هزيمته لحم يومين متواليين ، وقتل منهم مقتله عظيمة (١١٨).

وعندما بدأ سلطان بنى قسى يضعف فى منطقة النغر الأعلى بسبب ظهور التجبين بدأوا يتجهون بأنظارهم صوب النغر الأوسط أى منطقة طليطلة فقد تمكن محمد بن لب انتزاع طليطلة ـ بمساعدة أهلها ـ من أيدى بنى ذى النون البربر سنة ٢٨٣ هـ/٨٩٧ م، واستخلف محمد عليها ابنه لب، ثم زحف

عمد بن لب بعد ذلك نحو مسرقطة فى محاولة لاستردادها من أيدى أعدائه التجبيين ، وأحكم الحصار عليها عدة سنوات عانى خلالها محمد بن عبد الرحمن التجيبي والى سرقطة وأهلها الكثير من الجهد والمشقة (١٣١) .

وفى نفس العام (أى ٢٨٣ هـ/٨٩٧ م) قام لب بن محمد بن لب القسوى عامل طليطلة ببناء وتعمير حصن منتشون ، فلماعلم بذلك محمد بن عبد الملك ابن شبريط المعروف بالطويل صاحب وشقة، بادر بالخروج على رأس حملة لمنعه مما شرع فيه ، ونشبت بينهما معركة انتهت بهزيمة ابن شبريط ومقتل وأسر الكثير من حديد (١٣٠) .

وفى السنة التالية (٢٨٤ هـ/٨٩٨ م) غزا لب بن محمد برشلونة وتغلب على حصن أوره من أحواز برشلونه ـ وأحرقه ، ويضيف الرازى أن لب اشتبك أثناء ذلك في معركة مع الطاغية غيفريد (Vifredo Elvelloso) وانتهت بانتصار المسلمين وأصابة الكونت الفرنجى غيفريد (Vifredo) بجراح مميتة توفى على أثرها بعد أيام (١٣٠).

وأثناء حصار محمد بن لب القسوى مدينة سرقطة (سنة ٢٨٥ هـ) تم عقد تعلف بينه وبين عمر بن حفصون الثائر بحصن بيشتر بكورة ربة ، وأرسل محمد ابنه لب (والى طليطلة) الى ابن حفصون بكورة ربه لتوثيق مذا التحالف ، فأتجه لب بادى ذى بدء الى كورة جيان حيث هاجم حصن قسطلونة Cazlona (من أعمال جيان) وكان به ٤ نصارى يحاربون عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية ٤ وهو من الثوار المولدين فى كورة جيان ، وتمكن لب بن محمد من الاستيلاء على الحصن وقتل النصارى ، ثم واصل المسيرة لملاقاة حليفه عمر بن حفصون والاجتماع به فى بعض أطراف جيان ، وبينا كان فى طريقه الى جيان بلغه نبأ مقتل أبيه أثناء حصاره سرقطة (فى شعبان أو رمضان ٢٨٥ هـ/أواخر ٨٩٨ م) ، فاضطر لب بن محمد الى العودة الى ولايته أنه لو نجح لب فى تحقيق هذا التحالف بين ابن المنى وابن حفصون قبل ولادته . ويمكن القول أنه لو نجح لب فى تحقيق هذا التحالف وثمكن هو وابن حفصون من مساندة الثوار المولدين أمثال ابن الشالية

بجيان وابن مروان الجليقى ببطليوس لترتب على ذلك نتائج خطيرة ، ولربما أطاح هذا الحلف بدولة بنى أمية وعرضها للزوال .

وعلى أية حال خلف لب بن محمد اباه فى النغر الأعلى ، وأعلن طاعته للأمير عبد الله الذى سجل له على تطيلة وطرسونة الله . وقد بادر لب بالعودة الى الثغر عقب مقتل أبيه فاتجه أولا الى طليطلة ثم زحف الى سرقطة (١٣٠٥) ، وكان جيش أبيه . وقتذاك \_ يحاصرها ، غير أن محمد بن عبد الملك بن شبريط المعروف بالطويل كان يمد أصحابها التجييين بالمؤن ويغير فى نفس الوقت على أراضى بنى قسى . وهنا كان لب بن محمد القسوى قد وصل الى سرقطة ، فتزل بمعسكر أبيه ثم حشد قواته واتجه الى وشقة (مركز ولاية ابن شبريط) وهناك أعد عدة كائن لابن شبريط انتهت بوقوعه فى أسوه (فى شوال سنة ٢٨٥ هـ) ، ولكنه أطلق سراحه مقابل مبلغ كبير من المال قدمه له وتنازل ابن شبريط له عن بريطانية وأقليم وشقة ، وعقب ذلك توطدت علاقة الود والصداقة بينهما ، وتزوج لب بن محمد من سيدة بنت محمد بن عبد الملك بن شبريط وتم اطلاق سراح الأسرى من بنى شبريط ، كا اعاد لب صهره ابن شبريط الى سابق ولايته بوشقة (٢٠٠٠) .

وأنتهز الفونسو الثالث (أذفش) ملك جليقية (أشتورياس) فرصنة الاضطرابات التي شملت الثغر الأعلى ومقتل محمد بن لب القسوى وانشغال ابنه لب بحصار سرقعلة ، فرحف في حشود كثيفة من نصارى جليقية وألبه والقلاع وبنبلونة الى وادى برجه حيث أراضى بنى قسى ، وعندما علم لب بن محمد بذلك غادر سرقعلة على الفور بجيشه ودخل طرسونة ليلا في الوقت الذى بدأ فيه الفنسو في مناوشة أهل طرسونة وهو لا يعلم بدخول لب فيها ، وعندئذ أحرج اليه لب فرسان المدينة فحسب وابقى جيشه ريثها يشتد القتال فيباغت به العدو ، ونجحت خطة لب بالفعل والحق هزيمة فادحة بالفونسو الثالث قتل فيها الآلاف من النصارى ونهب معسكرهم وتم انقاذ سبى المسلمين من أيديهم ، ثم عاد لب بن عمد القسوى عقب ذلك الى سرقطة وحاصرها من جديد ، ولكن حصاره لها انتهى بالفشل (۱۳۰) .

وفى ستة ٢٩١ هـ:/٩٠ م قام لب بن محمد بغزوة الى أراضى البه ١٩٠٤ غافتت حصن بأيش (من أحواز البه) فى شهر رمضان ، وعندما علم الفونسو الثالث بذلك \_ وكان وقتذاك بحصن فرتون بأقصى النغر الأعلى \_ بادر بفك الحصار والعودة الى يلاده . وفى ذى الحجة من نفس العام (٢٩١ هـ) خرج لب بن محمد الى ناحية بليارش Pollavs واستولى على بعض الحصون النصرانية بها مثل حصن قشيل شنت وموله وايلاس ، وقتل الكثير من النصارى بتلك الحصون (١٣٧٠).

وفى ذى الحجة سنة ٢٩٤ هـ/سبتمبر ٩٠٧ م غزا لب بن محمد أراضى مملكة بنبلونة إنبرق فتحاشد عليه نصارى بنبلونة وسرطانية بقيادة شانجا Sancho بنبلونة إنبرق فتحاشد عليه نصارى بنبلونة وسرطانية بقيادة شانجا Garco) لك بنبلونة (٩٠٥ ـ ٩٢٥ م/٣٩٣ هـ)، وأعدوا له عدة كائن طوقته ، وانتهى الأمر بمصرعه وجميع من معه عمن آثروا الشهادة ، وانتهب النصارى معسكره (١٣٨) . وخلفه في حكم تطيلة أخوه عبد الله بن محمد القسوى الذى تخلى عن حصار سرقطة وقفل عائدا بالجيش إلى مقر ولايته برطيلة (١٣٠٠) .

وأتاحت وفاة أب بن محمد القسوى في سنة ٢٩٤ هـ/٢٠٦ م الفرصة في الثغر الأعلى الآخرين أن يبدأوا نشاطهم من جديد، ويستردوا نفوذهم وسلطانهم السابق، تفي نفس العام (أي ٢٩٤ هـ) ظهر محمد بن عمد الملك بن شبريط سن جديد \_ في الثغر الأعلى، ودخل حصن برشير والقصر وبريطانية، وفي السنة التالية (٢٩٥ هـ) ضم أيضا الى مناطق نفوذه حصن منتشون ومدينة لارده، كا تتح الكثير من حصون منطقة بريطانية (١٤٠٠).

وأبدى ابن شبريط نشاطا عسكريا بعيد المدى فى السنوات التألية حدال الفترة من سنة ٢٩٦ هـ ، غوجه عديدا من الحملات ضد النصارى المتاخين للثغر الأعلى الله أراضى بليارش واحرز انتصارا على توات النصارى بها واستولى على حصن روطه وهدمه ، وتغلب على حصن منت بطروش المعروف بجبل الحجارة (سنة ٢٩٦ هـ) ، كما انتتح حصن أوراواله وغنم من أصحابه غنائم ضخمة ثم هدم الحصن واحرقه وتقدم بعد ذلك الى حصن علير والغيران وأمر بهدمهما (٣٩٧ هـ/أواحر ٩٠٩ م) ، كما أحرق ما حول حصن البربر

بأراضى بنبلونة ، واستولى على أحد حصوبهم ويعرف بشارقشتيله ، غير أنه اضطر للتخلى عنه والعودة الى ولايته بالثغر الأعلى ، عندما علم باتجاه شانجه ملك بنبلونه الى هناك على رأس جيش ضخم وذلك في سنة ٢٩٨ هـ/أواخر ٩١٠ م(١٤٢).

# ٨ نهاية نفوذ المولدين في أواخر عصر الامارة الأموية :

فى أوائل عهد الأمير الأموى عبد الرحمن بن محمد (الثالث) ــ الذى أعلز نفسه خليفة فيما بعد وتلقب بالناصر ــ عاود محمد بن عبد الملك بن شبريط الغزو الى منطقة برشلونة ، فيشير العذرى الى أن ابن شبريط خرج فى سنهر مداورة م يريد طرطوشة لاعادة بنيان سورها من تثلم أصابه ، فزحف أولا ال برشلونة وأغار على سهولها حيث « سرح الخيل المغيرة في جهات مختلفة » . وبقى فى خاصته وقلة من أصحابه ، فخرج عليه العدو وأحيط به فقتل من كانه معه، ونجا أكثر الخيل المغيرة وانصرفواالى وشقة، وكان ذلك فى سنة ٣١٠ هـ (١٤٤١) .

والحقيقة أنه بعدوفاة لب بن محمد القسوى ومحمد بن عبد الملك بن شبريط بد نفوذ المولدين في الثغر الأعلى في الضعف والادبار بسبب الخلافات القائمة بينها وتصارعهم من أجل الاستثنار بالزعامة والسلطان في منطقة الثغر الأعلى ، فالفته التي تلت موت لب بن محمد في سنة ٢٩٤ هـ ثم ابن شبريط في سنة ٢٦١ د وحتى حوالي منتصف عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر) كانت فترة حاف بالصراعات والمنازعات بين الأسرة المولدة ، ومن ناحية أخرى تلاحظ أن هم الصراع على الزعامة لم يصرفهم عن الاشتراك في جهاد النصارى الاسبنا والانضمام بقواتهم الى الجيش الاموى الذي يغزو ممالك النصارى بين الحوالانضمام بقواتهم الى الجيش الاموى الذي يغزو ممالك النصارى بين الحوالانجر ، كذلك يتضح لنا من المصادر الاسلامية انه منذ أوائل عهد الناصر نه

الخروج عن الطاعة ، والتزم ولاة النغر من المولدين والعرب سياسة الوفاق مع الحكومة المركزية بقرطبة ، وبدأوا يخشون عقابها الرادع في حالة ما إذا سولت لهم أنفسهم اعلان التمرد والعصيان .

وكيفما كان الأمر فقد خلف عبد الله بن محمد بن لب القسوى أخاه لبا (عقب وفاته في سنة ٣٩٤ هـ) في حكم تطيلة (١٤٥) ، بينا تولى أخوه يونس بن محمد حصون بليره وقبروش (١٤١) . وفيما يتعلق ببنى شبريط فلقد تولى منهم وشقة بعد مصرع محمد بن عبد الملك بن شبريط المعروف بالطويل في سنة ١٣١ هـ/١١٣ م ابنه عبد الملك الذي كان عبوبا من أهلها وسجل له عليها ، وقد أسند عبد الملك حكم حصن منتشون لأنعيه عمروس بن محمد بن شبريط (في أسند عبد الملك حكم مصن منتشون لأنعيه عمروس بن محمد بن شبريط (في مضان سنة ١٣١ هـ) ، ولكن أهل الحصن دعوا اليهم رجلا من بني قسمي يدعى معمد بن لب بن محمد القسوى الذي بادر بتلبية دعوتهم وأقبل يحاصر الحصن ، فأضطر عمروس أمام هذا الحصار الى تسليم الحصن اليه في شوال من نفس العام (١٣١ هـ) ، ثم تخلى محمد بن لب عن منتشون لابن عمه يونس في سنة (١٣١ هـ) ، ثم تخلى محمد بن لب عن منتشون لابن عمه يونس في سنة

وفى تلك الأثناء حاول محمد بن عبد الله بن محمد بن لب القسوى انتزاع حصن بربشتر من يد بنى شبريط استجابة لاهل الحصن ، فزحف الى مدينة بربشتر ، وتصدى له عمروس بن محمد صاحبها ، ودارت بينهما معركة انتصر فى بدايتها محمد بن عبد الله القسوى ثم وصل المدد الى عمروس بقيادة أخيه عبد الملك بن محمد ، وانتهت المعركة بهزيمة محمد بن عبد الله القسوى وانسحابه (١٤٨) .

ويتبين مما سبق عرضه مدى اضطراب الاوضاع فى الثغر ، والصراع بين زعمائه المولدين ، وتد أتاحت هذه الظروف السيئة والأوضاع المضطربة الفرصة أمام مملكة بنبلونة للأخذ بزمام المبادرة والأغارة على أراضى المسلمين المتأخمة لحم ، ففى سنة ١٣ هـ/٩١٥ م تعرضت الأراضي الأسلامية بالثغر الأعلى لمجمات نصارى بنبلونة نقد أغار شانجه بن غرسيه (Sancho Gaveesi) ملك بنبلونة على ناجره وتطيلة ،

ونشبت بينه وبين أهل تطيلة بقيادة أميرهم عبد الله بن محمد بن لب القسوى معركة انتهت بهزيمة المسلمين ووقوع عبد الله في الأسر (١٤٩) ، وتوفى في نفس العام (٣٣٣ هـ) من سم أطعمه اياه شانجه ملك ينبلونة (١٥٠) .

وتولى مطرف بن محمد بن لب حكم تطيلة خلفا لاخيه عبد الله ، وكان مطرف من الموالين للدولة الأموية ، فتمسك بالطاعة للامويين ، ولكن عهده كان قصيرا اذ ثار عليه ابن أخيه محمد بن عبد الله بن محمد بن لب القسوى ، وانتهى الأمر بمقتل مطرف ووقعت بأسباب ذلك بين بنى لب فتن وحروب واختلاف ضعضع عزهم فاضطرب الثغر بافتتانهم (۱۵۰ » ، وكذلك نشبت الحروب الاهلية بين بنى شبريط (بنى الطويل) ، فيذكر العذرى أن محمد بن وليد بن عبد العزيز ابن شبريط ثار في المحرم سنة ١٦٣ هـ/٩١٥ م على ابن عمه عبد الملك بن محمد بن الملك بن شبريط ، وتمكن من دخول وشقة ولكنه قتل في نفس اليوم الذي تغلب الملك بن شبريط ، وتمكن من دخول وشقة ولكنه قتل في نفس اليوم الذي تغلب الملك بن عبيها فاسترد عبد الملك بن محمد ولايته مرة أخرى الا أن ابناء عمه بزعامة زكريا بن عيسى بن موسى بن شيريط ثاروا عليه في نفس العام وانتهت ثورتهم بالفشل وقتلوا جميعا في ومضان من نفس العام (٣٢٠ هـ)(١٥٠)

وبعد سنوات قليلة تعرض عبد الملك بن محمد بن شبريط لمؤامرة جديدة تزعمها أخوه عمروس بن محمد الذى غدر بأخيه عبد الملك وقبض عليه وقتله فى مدينة وشقة فى سنة ١٩٨٨، م وتولى امارتها ولكنه أساء السير فثار عليه أهلها واضطر الى الهرب وتحصن بمدينة بربشتر بينا ولى أهل وشقة أخاه فرتون بن محمد حكم مدينتهم ، وكان عمروس قد شرع فى نفس العام الذى تولى فيه بربشتر (أى سنة ٢٦٠ هـ) فى بناء سورها بالصخر ، وتشييد ابراجها ، كا بعث الى الامير الأموى عبد الرحمن الثالث بقرطبة يقر له بالطاعة ويلتمس منه التسجيل له على بربشتر والأرده ، فوافق الأمير وسجل له عليهما ١٥٠١٠ .

أما أسرة بنى تسى ـ فقد خلف محمد بن عبد الله القسوى أباد فى حكم تطيلة ـ بعد غدره بعمه مطرف كل سبقت الأشارة ـ وبسط سلطانه أيضا على ناجرة وبقيرة وبعض الحصون الأخرى بالثغر الأعلى ، وتمسك بطاعة الأمير عبد

الرحمن الثالث فأقره على ما بيده ، وقد اشترك معه بقواته فى غزاة مونش (أو مويش) سنة ٣٠٨ هـ/ ٩٢٠ م التى انتصر فيها المسلمون على نصارى جليقية ونبرة انتصارا حاسما ، وعاثوا فى بلادهم نهبا وتخريبا ، وهدموا الكثير من حصونهم التى كانوا يتخذونها منطلقا للاغارة على ثغور المسلمين ، كما استولى المسلمون على حصن قلهرة ، ويضيف العذرى أنه « كانت له (أى لمحمد بن عبد الله القسوى) فى تلك الغزاة مقامات محمودة (١٥٠١) ه .

وفى عام ٣١١ هـ/٩٢٣ م غزا محمد بن عبد الله القسوى اراضى مملكة نبرة ، غير أنه هزم وانسحب الى حصن بقيرة وامننع به ، وطارده اليها جيش النصارى بقيادة ملكهم شانجه (Sancho Garces) وحاصروه حصارا شديدا ، وتمكنوا من التغلب عليه وأسر محمد بن عبد الله واتباعه وأمر شانجه بقتلهم جميعا . وقد شنع هذا الحادث على الأمير الأموى عبد الرحمن الثالث ، قأرسل فى السنة التالية (٣١٢ هـ/٩٢٤ م) جيشا ضخما بقيادة عبد الحميد بن بسيل زحف أولا الى الثغر الأعلى قاصلح أحوال أهله ، ثم اتجه الى تطيلة ومنها الى بلاد بنبلونة (نبرة) ، فأغار على أراضيها وعات فيها فسادا وثار دُزيمة المسلمين فى وقعة بقيرة (١٥٠٥) .

ومنذ ذلك الحين (أى عقب وقعة بقيرة سنة ٣١١ هـ/٩٢٣ م) تولت تيادة النغر الأعلى إلى العنصر العربى ، حيث حل التجييبيون مكان بنى قسيس المولدين في زعامة الثغر والذب عته ضد النصارى (١٥٠١) ، ولم يبق من زعماء بنى قسى بالثغر الا محمد بن لب بن محمد بن لب القسوى الذى ولى أولا عدة حصون منها بربشتر ومنتشون وبلغى ثم أدخله أهل لاردة حصنهم سنة ٣١٠ هـ/٩٢٢ م ، غير انهم ثاروا عليه وأخرجوه عن لاردة سنة ٣١٥ هـ/٩٢٢ م ، وادخلوا مكانه هاشم ابن محمد بن عبد الرحمن التجيبي وولده يحيى ، كا طرده أهل حصن بلغى فالتجأ عمد بن لب القسوى الى حصن أره ، فحاصره هاشم النجيبي غير أنه اضطر الى عمد بن لب القسوى الى حصن أره ، فحاصره هاشم النجيبي غير أنه اضطر الى الخصار عندما علم بزحف نصارى بنبلونة (١٥٠١) بقيادة اشميتة بن غرسية للاغارة على أملاكه بالثغر الأعلى (١٥٠١) .

وفى سنة ٣١٦ هـ/٩٢٨ م عزم محمد بن لب القسوى على التوجه الى قرطبة حاضرة الخلافة الأموية للشكوى الى الخليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) من أعمال واعتداءات هاشم التجيبي ، ولكن أصحابه وفضوا وتعلقوا بذراريهم وأبنائهم ، فلم يستطع الخروج دونهم واتجه الى وشقة واستقر بها ، ثم اتناه رسول من قبل صهره برناط (أو برباط) بن ريمند (١٥٠١ صاحب بليارش يدعوه للحاق به والاقامة في كنفه الى أن تتحسن الأوضاع في الثغر ، فاطمأن اليه محمد بن لب ورحل الى بليارش هو وحاشيته واستقر عنده بعض الوقت ، ثم ما لبث أن عدر به ابن ريمند وأمر بقتله سنة ٣١٧ هـ/ ٩٢٩ م ، وبمقتل محمد بن لب بن عدم بن لب القسوى انقرضت دوئة بني قسى من الثغر الأعلى وزالت على حد قول العذري (١٤٠٠).

وعلى أية حال لم يبق من زعماء الموندين على مسرح الحوادث في النغر الأعلى الا بعض أفراد من بنى شبريط (بنى الطويل) تولوا حكم بعض المدن والحصون أنه وفقدوا الكثير من نفوذهم والتزموا الطاعة للخليفة عبد الرحمن المناصر ، ولم نعد نسمع عن تمردهم أو ثوراتهم في الوقت الذي أصبح فيه بنو صمادح وبنو هاشم التجيبيون هم زعماء الثغر الأعلى دون منازع بتية العصر الأموى (١١٠) عقب توارى بنى عمروس وبنى قسى ومن بعدهما بنى شبريط عن مرس وبنى قسى ومن بعدهما بنى شبريط عن مرس الحوادث في الثغر .

• 

## الحواشيسي

بنو قسى: أسرة قوطية الأصل تتسب الى جدها الأعلى قسى النغر التعريب الأسم اللاتينى Cassius) قومس (Comes) أى كونت) النغر الأعلى فى أواخر عصر القوط الغربيين قبل الفتح الاسلامى للاندلس، وكانوا يسكنون بأقليم أرغون Aragon فلما تم الفتح لحق قسى بالشام وأسلم على يدى الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك وانتسى الى ولائه لكى يحتفظ فى ظل الفاتحين المسلمين بأملاكه وسلطانه الأقطاعى فى منطقة ولايته. وقد تعاقب بنو قسى على رياسة الثغر الأعلى طوال عصر الامارة الاموية فى الاندلس. أنظر (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام هارون ط ٤، دار المعارف، ص ٥٠٢، ابن حيان، قطعة من المقتبس، تحقيق محمود مكى، بيروت، ١٩٧٣،

Simonet, Historio de los Mozavabes de Espana, Madvid, 1903. P., prieto y vives, Los, reyes, de Taifas, Madvid, Levi-Proveneat L, Espague masalmane au Leme Siecle, Pavis, 1932, P. 124, 1926, P. 43, Juste peves de uvbet, Origen del reino de Pamplona, al-Andalas, xix, madrid, 1945, P. 4, H.I., Aguado Bleye, Monual de histaria de Espana, T.z, Madvid, 1947, P. 419.

وانظر أيضا محمد عبد الله عنان ، دولة الأسلام في الاندلس ، العصر الأول ق ١ ، ط ٤ ، القاهرة ١٩٦٩ ، ص ٢٦٠ .

النغر الأعلى هو المنطقة الشمالية للاندلس حتى جبال البرتات ، وكانت سرقطة قاعدة هذا النغر الذي كان يضم أيضا مدن وشقة وتطلية ولاردة وطركونة وطرطوشة وغيرها وكان الثغر الأعلى (ويطلق عليه أيضا الثغر الأقصى) يمثل أقليما مهما ، فهو المركز الدفاعى المتدام في

مواجهة أسبانيا المسيحية خاصة مملكتي البشكنس (نبرة) وأرغون ، أنظر (ابن سماك العاملي ، الزهرات المنثورة ، تحقيق محمود مكى ، مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ، مجلد ٢١ سنة المسلمية ، من ١٩٨٢ ، ص ٥٦ هـ ١ ،

Priete J vives, Op. cit. P. 42x. Afif Turk, el reine de Zaragaza, Madrid, 1978, P. 8

- س وأيضا لطفى عبد البديع ، الاسلام فى أسبانيا ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٢١ ، ٢٤ ، حسين مؤنس ، فجر الاندلس : القاهرة ١٩٥٩ م ، ص ٤٢٤ ـــ ٤٢٩ ، عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ، الاسكندرية بدون تاريخ ، ص ١٢٨ ، ١٢٠ ، عمدى عبد المنعم ، مجتمع قرطبة فى عصر الدولة الاموية فى الاندلس ، رسالة دكتوراه غير منشورة نوقشت بآداب الاسكندرية ١٣٠٠ م ، ص
- . ٤ ــ ابن القوطية ، تاريخ أفتتاح الأندلس ، تحقيق ابزاهيم الابيارى ، دار الكتاب المصرى واللبنانى ، بدون تاريخ ، ص ٣٣ ، ٣٧ ، مجهول ، أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ، دار الكتاب المصرى واللبنانى ، الطبعة الأولى ١٩٨١ ، ص ٣٧ ، ابن عذارى ، البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب ، ج ٢ ، نشر كولان وليفى بروفتال ، ٢٠ ، ييروت المهرد ، ص ٣٣ ، وأنظر أيضا :

عبد العزيز سالم، نفسه، ص ١٢٨ ، مختار العبادى فى تاريخ المغرب والأندلس، الأسكندرية بدون تاريخ، ص ٨٥ ، عبد الله عنان، دولة الاسلام فى الاندلس، العصر الأول، ق ١ ، جم ٤ المتاهرة ١٩٦٩ م، ص ٧١ .

ميموتلة أو مارتلة (Mertola): تقع بغرب الأندلس على وإد يانه ،
 كانت في التقسيم الاداري للاندلس من أعمال باجة ، وقد اشتهرت

بالحصانة والمنعه . أنظر (الأدريسي) ، ضفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب نزهة المشتاق ، طبعة ليدن ١٨٩٤ ، ص ١٧٩٩ جهول ، جغرافية الاندلس ، نشر لويس مولينا ، مدريد ١٩٨٣ ، ص ١١ ، سحر سالم ، التاريخ السياسي لمدينة بطليوس الاسلامية ، رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بآداب الأسكندرية ١٩٨٤ ، ص ١٧٣ .

۲ \_ أنظر ابن حيان ، قطعة من المقتبس ، نشر ملمشورانطونية ، ياريس Levi-Preven cal, Histoire, T.I, P. 76 VE ، ۷۰ ص ۱۹۳۷

وراجع أيضا: عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ١٢٨، ١٢٩، الطاهر مكى، دراسات عن أبي حزم ٢ ، القاهرة ١٩٧٧، ص ٧٣.

بنو مروان الجليقى: ترجع أوليتهم إلى مروان بن يونس ألجليقى الذى تزعم الثورة فى ماردة على عبد الامير الحكم الأول (الربصنى) سنة تزعم الثورة فى ماردة على عبد الامير الحكم الأول (الربصنى) سنة المحرن بن مروان الجليقى، ويذكر ابن حيان أن أصله من مولدى الغرب الغالبين فى رأى التغوية، وكان ذا بأس شديد وكيد عظيم الى دهاء ومكر وبصر بالشر لا يلحقه فيهن أحد من نظرائه، ويعتمين ليفى بروفنال أن سبب تلقب هذه الأسرة بلقب الجليقى هو أن أصولهم الأولى ترجع الى منطقة جليقية، وقد تمكن بنو مروان الجليقى من الاستقلال بولاية بطليوس فى غرب الاندلس فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط، أنظر (ابن القوطية تفسه)، صبن الدين ححيان، المقتبس، تحقيق محمود مكى، صبن الدين المولية المحمد المولية بلغتبس، تحقيق محمود مكى، صبن الدين المولية المحمد الم

وراجع أيضا: سحر سالم، التاريخ السياسي لمدينة بطليوس الأسلامية، ص ٢٠٢، ص ٢٠٣ وما يليها .

- ٨ ــ بنو حفصون: كان زعيمهم في العصر الأمزى عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر الاسلمى ، كان أبوه من مسالمة أهل الذمة ، وينتدى الى أسرة فقيرة أعتنقت الاسلام منذ أيام جده جعفر الاسلمى (أو أسلامى) في عهد الأمير الحكم الأول . وقد تزعم عمر بن حفصون ثورة المولدين بكورة ربة ضد الدولة الأموية منذ عهد الأمير محمد ، وظلت ثورة بنى حفصون مشتعلة حتى منتصف العقد الثاني من عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ، حيث تم أخمادها وأخضاع بنى حفصون السلطة الحكومة المركزية بقرطبة سنة ٣١٥ هـ/٩٢٧ م . أنظر (ابن القوطية ، نفسه ، ص ١٠٣ ــ ١٠٠ ، ابن عذارى نفسه ، ح ٢ ، ص القوطية ، نفسه ، ص ١٠٩ ــ ٢٦٠ ، ابن عذارى نفسه ، ص ١٠٠ ــ ١٠٠ من المراب المستقبل ، ط ١٠٠ ، من معالم تاريخ المغرب والأندلس ، نشر دار المستقبل ، ط ١٠٠ ، من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠ المستقبل ، ط ١٠٠ ، من ١٠٠ من ١٠٠ المستقبل ، ط ١٠٠ ، من ١٠٠ من ١٠٠٠ . من ١٠٠ المستقبل ، ط ١٠٠ ، من ١٠٠٠ من ١٠٠٠ .
- بالأندلس) نشر
   بالأندلس) نشر
   بالم الخطيب ، أعمال الاعلام ، ق ٢ (الخاص بالأندلس) نشر
   ليفي بروفتال ، الرباط ١٩٣٤ ، ص ٤١ سالم ، نفسه ، ص ١٢٩ ،
   العبادى ، نفسه ، ص ١٦٧ .
  - ١٠ \_ انظر أعمال الأعلام، ق ٢، ص ٤٠ ــ ١٠
- تطيلة (Tudela): تقع على نهر ابره، وتبعد بمسافة ٧٨ كيلومترا الى الشمال الغربى من سرقطة، وتتبع الآن مقاطعة نبره (Ivavarra)، واشتهرت بالحرث وطيب الزرع أذ يذكر الحميرى أنها من أكرم النغور تربع، يجود زرعها، ويدر ضرعها، وأن أهلها لا يغلقون أبواب مدينتهم ليلا ولا نهاوا وقد أنفردت بذلك لمواجهتها أراضى أمارة نبره أو بنبلونة المسيحية أنظر: احمد الرازى: وصف الأندلس: نشر ليفى بروفتال، مجلة الأندلس (I-Andabus) مجلد ١٨، مدريد ١٩٥٣، ص عبد البديع، مجلة معهد المخطوطات العربية، ج ٢، نوفمبر ١٩٥٥، ص

۲۸۷، ابن سعید المغربی، المغرب فی حلی المغرب، ج ۲، تحقیق شوق ضیف، دار المعارف، ص ٤٤٩، الحمیری، الروض المعطار فی خبر الاقطار، تحقیق احسان عباس، بیروت ۱۹۷۵، ص ۱۳۳، محمد الفاسی، الاعلام الجغرافیة الاندلسیة، عجلة البینة، العدد الثالث، السنة الأولی، الرباط بولیة ۱۹۲۲، ص ۳۰.

- ارنيط (Arnedo): هي الآن مدينة صغيرة في مقاطعة لوجرنيو (Logrone) في شمال أسبانيا ، وكانت في العصر الأسلامي مركزا لكورة واسعة تشمل المنطقة الواقعة أقصى الشمال الشرق للأندلس مصاقبة لامارة نبرة المسيحية ، أنظر (الأدريسي نفسه ، ١٧٦٩ ، العذري ترصيع الأخبار ، تحقيق عبد العزيز الاهواني ، مدريد ١٩٦٥ ، ص
- بنو عمروس: ينتسب بنو عمروس الى جدهم عمروس بن يوسف، وهو من المولدين، وأصله من وشقة ويرد أسمه فى الحوليات اللاتينية هكذا Amboroz, Amores كا تذكره الحوليات الفرنجية المسيحية باسم مكذا عمروس هذا فى بداية أمره غلاما للعيشون الأعرابي والى جونده (Gerana) ثم التحق بخدمة مطووح بن سليمان الأعرابي الثائر على الأمير عبد الرحمن المداخل بمنطقة سوقطة، وسرعان ما انقلب عمروس على سيده مطروح واشترك فى قتله، ثم قدم قرطبه وتمتع بمنزلة كبيرة لدى أمراء بنى أمية. انظر (ابن القوطية، نفسه ص ٢٠٠ ليدرى، نفسه، ص ٢٧ ــ ٢٨، ابن حيان، المقتبس، تحقيق محمود مكى ص ٢٠٨، ابن حيان، المقتبس، تحقيق محمود مكى ص ٢٠٨، ابن حيان، المقتبس، تحقيق محمود مكى ص ٢٠٨، ابن طاله العذرى، نفسه، ص ٢٧ ــ ٢٨، ابن طاله العذرى، نفسه، ص ٢٠١، وراجع من المهادى ، نفسه ، ص ١٥ من ٢٢٠ ، العبادى ، نفسه ، ص ١٥ من ٢٢٠ ، العبادى ، نفسه ، ص ١٥ من ٢٢٠ ) .

بنتدى م (أو ماد ، عهد عهد ماون م و س ر ابن ، ص

ن بن

نشر ۱۲ ،

ن شر

ا خصس

- 18 \_ وشقه (Huesco) من مدن الثغر الأعلى، وتقع فى شمال شرق الأندلس، على مسافة خمسين ميلا شرق سرقطة، ويصفها العذرى بأنها مدينة قديمة رائعة البنيان كثيرة المساجد، وترتبها طيبة، ويحيط بها من جنابها جنات معروشة، ويضيف الحميرى بأنها مدينة متحضرة ذات متاجر وأسواق عامرة. انظر (الرازى، وصف الأندلس، نشر ليفى بروفنال، ص ٧٥ \_ ٧٦ ، العذرى، نفسه ص
- ١٥ ـ بنو شبريط (أو بنو الطويل): من أكبر أسر المولدين لمنطقة الثغر الأعلى، وكانت منازلهم بوشقة وبربشتر، وبرز منهم محمد بن عبد الملك بن شبريط المعروف بالطويل لطول قامته، وكان حفيدا لنبريط ابن عم عمروس بن يوسف ـ وكان شبريط وعمروس غلامين لعيشون الأعرابي ثم التحقا بخدمة مطروح الأعرابي كا سبق الذكر. وقد بدأ اسم شبريط يشتهر في عهد الأمير الحكم الأول، حيث اظهر الولاء والاخلاص للامويين وتولى حكم وشقة، وكان عونا لابن عمه عمروس في منطقة الثغر الأعلى. انظر (العذري، نفسه صدي ابن سعيد المغرب، ج ١، ص ٤٢، عنان، نفسه ، ق ١ لدون المعرب العرب ، ج ١، ص ٤٢، عنان، نفسه ، ق ١ لدون العداد المعرب ، ج ١، ص ٤٢، عنان، نفسه ، ق ١ لدون العداد المعرب ، ج ١، ص ٤٢، عنان، نفسه ، ق ١ لدون العداد العرب ، ج ١، ص ٤٢، عنان، نفسه ، ق ١ لدون العرب ، ج ١، ص ٤٢، عنان، نفسه ، ق ١ لدون العداد العرب ، ج ١، ص ٤٢ ، عنان ، نفسه ، ق ١ لدون العداد العرب ، ج ١، ص ٤٢ ، عنان ، نفسه ، ق ١ لدون العداد العرب ، ج ١، ص ٤٢ ، عنان ، نفسه ، ق ١ لدون العرب ، ح ١، ص ٤٢ ، عنان ، نفسه ، ق ١ لدون العرب ، ح ١ ، ص ٤٢ ، عنان ، نفسه ، ق ١ لدون العرب ، ح ١ ، ص ٤٢ ، عنان ، نفسه ، ق ١ لدون العرب العرب العرب ، ح ١ ، ص ٤٢ ، عنان ، نفسه ، ق ١ لدون العرب العرب العرب ، ح ١ ، ص ٤٢ ، عنان ، نفسه ، ق ١ لدون العرب العرب العرب العرب العرب العرب ، ح ١ ، ص ٤٢ ، عنان ، نفسه ، ق ١ العرب الع
- 17 بربشتر (Barbastre): كانت فى العصر الأسلامى من المدن التابعة ، لعمل بربطانية Boltana فى الشمال الشرق للاندلس ، وهى الآن من أعمال وشقة ، وتقع على ميسافة خمسين كيلومترا الى الشرق من وشقة منحوفة قليلا الى الجنوب ، انظر (الرازى ، نفسه ، ص ٧٠ ، المقتبس ، تحقيق محمود مكى ، ص ٦١٩ ، ص٥٥٥ ، ابن غالب ، نفسه ، ص ٢٨٦ ) .

١٧ \_\_ لم تذكر لنا المصادر المسيحية التي أوردت تلك الرواية نسب أني ثور ،

ولكنى أرجح أنه أبو يور بن قسى ، خاصة وأن ابن حزم أورد هذا الأسم ضمن أبناء قسى ، كما أن حكمه لمدينة وشقة بالذات يدعم هذا الترجيح ، لأن هذه المدينة كانت من قواعد النغر الأعلى وموطن بنى قسى ومركز نفوذهم وسلطانهم منذ أواخر العصر القوطى وطوال عصر الأمارة الأموية في الأندلس . انظر (ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، ص ٥٠٢ .

Levi-Provencal, Histoire, T.I., P. 123; Afif Turk, op. cit. PP. \_\_\_\_ \A 8-9 & Mavia J. Viguere, musalmona, Zavagoza, 1980, P. 44.

الأصل مرافق الملك ونديمه ، ثم صار اللفظ في العصر القوطى باسبانيا الأصل مرافق الملك ونديمه ، ثم صار اللفظ في العصر القوطى باسبانيا يطلق على ولاة الكور ، ومنها اشتق اللفظ الأسباني Conde والفرنسي . Comte وفي بعض المصادر يرد لفظ قمط (والجمع أقماط) عوضا عن قومس انظر (ابن حزم ، جمهرة ص ٥٠٦ هـ ٢) . وجدير بالذكر أن ارطباش (أو رطباش) بن غيطشة كان أول قومس في الأندلس في المسلمى بتعيين من الأمير عبد الرحمن الداخل ، وكان القومس يرأس نصارى مدينته ويشرف على شئونهم ، وكان هؤلاء القوطة انحليين ينخبهم النصارى في كل مدينة ، نفسه ، ص ٥٨ ، سالم ، نفسه ،

Jasto Perez De urbel, op. ، ه. م انظر جمهرة أنساب العرب ، ص ۲۰ م. دند. P. 4, N.I.

Juste Peres de urbel, op. cit. P. 4, N.I. \_\_\_\_ Y1

۲۲ \_ تذكر المصادر الأسلامية والمسيحية أن موسى بن فرتون بن قسى كان يتولى حكم برجه Borja بالنغر الأعلى (الآن من أعمال سرقطة) ، وكان متزوجا من أميرة ببرية (بشكنسية) تدعى أسونا Assona وبعد موته

تزوجها ونقة (أينجوارتسيا Inigo Aviat) أمير نبرة (بنبلونة) المسيحية ، اوعلى هذا كانت توجد علاقة قرابة تربط بنى قسى وبين بنى ابيجوارتسيا (ويعرفون في المصادر العربية ببنى ونقة) ، وارتبطوا أيضا فيما بعد بالمصاهرة . انظر (ابن حزم ، نفسه ، ص ٥٠٢ ) العذرى ، نفسه ، ص ٢٩ ، سحر

Simanet, op. cit. P. 5-5; Justo Peres oe urbel, op. cit. PP. II-148 Diceionarie de Es pana, t, Madrid, 1952, P. 55.

وراجع أيضا : سحر سالم ، التاريخ السياسي لمدينة بطليوس ، ص ٢٥١ .

- ٢٣ ــ يذكر ابن حزم أنه عقب الفتح الاسلامي للاندار أسرع قسي ــ موسى الثغر الأعلى وجد أسرة بني قسي ــ الى الشمال وإسلم على يدى الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك ، وانتسى الى ولاية ، وعلى هذا فقد كان بنو قسى في جانب المضرية وضد المنية عند نشوب النواغات العصبية في منطقة الثغر الأعلى . انظر (جمنيرة انساب العرب ، ص ٥٠٢).
- ۲۲ ــ ابن عذاری، نفسه، ج ۲، ص ۲۲، النویری، نبایة الأرب، نشر جاسبا ریمیرو، ج ۲۲ (الخاص بالمغرب والأندلس)، مجلة مركز الدراسات التاریخیة بغرناطة، ۱۹۱۷ م، ص ۱۷۲، ابن خلدون، العبر، مجلد ٤ ق ١، طبعة بیروت، ۱۹۸۳ م، ص ۲۷۰،

Simone:. op. cit. P.I. 4, N.1, Levi-Provencal, Histoire, t. 1P. 141.

وانظر ايضا : عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم ، ص ٢١٤ .

۲٥ ــ نلاحظ أن العذرى يذكر احيانا أن قاتل مطروح ــ مع عمروس ــ ي هو شبريط (جد بنى الطويل المولدين) ، وأحيانا أخرى يذكر أنه شرجيل بن صلتان الزواعى ، وهو نفس الاسم الذى أورده ابن

۲۲ ـ طرسونة (Tarazona) احدى مراكز سرقطة ، وتقع جنوب غربى تطيلة على مسافة اثنين وعشرين كيلومترا منها ، وكانت فى العصر الأسلامى من اعمال تطيلة . انظر (البكرى ، جغرافية الاندلس وأوروبا من كتاب المالك والممالك ، تحقيق عبد الرحمن الحجى ، بيروت ، ١٩٦٨ ، ص ٩١ ، هـ ١ ، ابن غالب ، نفسه ، ص ٢٨٧ ، المقتبس ، تحقيق محمود مكى ، ص ٤١٩ ، هـ ٢٦) .

۲۷ \_\_ انظر العذری ، نفسه ، ص ۲۹ ، ابن عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۲۷ . ابن خلدون ، نفسه ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۵ ، ابن خلدون ، نفسه ، ج ۲۲ ، ص ۱۷۵ ، ابن خلدون ، نفسه ، جعلد ٤ ق ١ ، ص ۳۷۱

Levi-Provencal, Histoire, T.I., PP. 14L-142; Afif Turk, op. cit. PP. 9-10

وراجع أيضا : سالم، تفسه، ص ٢١٥ ، عنان، نفسه، العصر الأولى، ق ١ ، مِن ٣٢٥ .

۸۶ \_ المُذری ، نفسه ، ص ۲۷ ، ابن جیان ، المقتبس ، تحقیق محمود مکی ، ص ۲۰۸ ، هد ۲۰۰ ، ابن عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، هی ۲۹ ، ط ۸۸ ،

Simonet. op. cit., PP. 300-301 & Levi-Provencol. op. cit. T.I., P. 155.

 ۲۹ ــ انظر: نصوص مخطوطة من المقتبس، نشر ليفى بروفنال وغرسيه غومث، مجلة الأندلس مجلد ۱۹، ص ۲۹۳،

Juste Perez, op. cit. PP. 3-4 & Levi-Proven cal, Histoire, T.I., P. 1-6.

وراجع ايضا: عبد العزيز سالم، نفسه، ص ٢٢٥٠، سحر سالم، التاريخ السياسي لمدينة بطليوس، ص ٣٤٢.

- العدرى ، نفسه ، ص ٢٧ ، ومن الجدير بالملاحظة أن العدرى هو المصدر الوحيد الذى أورد ذكر هذه الثورة التى قام بها فرتون ، ولكنه لم يشر الى جد هذا الثائر أو نسبه بالكامل ، كا لم يرد اسمه عند ابن حزم فى الجمهرة ضمن أبناء موسى القسوى ، ومع هذا فاننى أرجح أنه أحد أبناء موسى القسوى وأنه كان أخا لمطرف بن موسى آخر ولاة بنبلونة المسلمين ، كذلك لموسى بن موسى القسوى أشهر أفراد اسرة بنى قسى والثائر بالثغر الأعلى فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط كا سنوضح بالتفصيل فيما بعد .
- ۳۱ مدينة طبيبرة (Talavrea la Reina) وهي الآن مركز من أعمال محافظة طليطلة ، وتقع على نهر تاجه على مسافة ثمانية كيلومترا غرب طليطلة منحوفة قليلا الى الشمال ، ويذكر الادريسي أنها مدينة كبيرة أزلية ذات قلعة حصينة . انظر (صفة المغرب وأرض السودات ومصر والأندلس ، ص ١١٧ ، المقتبس ، تتحقيق محمود مكى ، ص ١٦٤ ، هـ ٥٤٣ ، محمد الفاس ، نفسه ، ص ٢٨) .
- ۳۲ \_\_ عن تفاصیل وقعة أو مذبحة الحفرة راجع: ابن الدوطیة ، نفسه ، ص ۲۶\_۷۰ و ۲۰\_۷۰ و ۲۰\_۷۰

Siamanet, op. cit, PP. 301-303 & Levi-Provencot, Histoire, T.I., PP 157-158

وأبضا: عبد العزيز سالم ، نفسه ، ص ٢٢٢ ، مختار العبادى ، فى تاريخ المغرب والأندلس ص ١٢٨ ، ص ١٢٩ ، حسين مؤنس ، معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ٢٧٨ .

٣٣ ــ بليارش (Pattars) كانت تقع بين اقليم ارغون والثغر الأسباني أو اقليم قطالوينا ، جنوب جبال البرتات ، والى الشرق من منطقة البه Alava في أقصى الشمال لاسبانيا ، انظر (البكرى ، جغرافية الأندلس موروبا ، ص ٦٢ ، 503-503 . Tr

۳٤ \_\_ انظر: العذرى ، نفسه ، ص ۲۷\_۲۸ ، النورير ، نفسه ، ج ۲۲ ، ص ۲۸ ، ابن خلدون ، ص ۱۸۱ ، ابن خلدون ، نفسه ، مجلد ٤ ق ١ ، ص ۲۷۲ ،

Simanet, op. cit. p. 304 Levi-ven cal, op. cit. I. 1., PP. 155-156 & Moria J. Viguera, Aragon musalmana, PP. 54-56.

- ر النظر : العذرى ، نفسه ، ص ۲۸ ، النويرى ، نفسه ، ص ۳۵ یا النظر : العذرى ، نفسه ، ص ۱۸۶ بالنویرى ، نفسه ، ص العذرى ، نفسه ، نفسه
- ۳٦ \_ انظر ؛ التويرى ، نقسه ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ابن خلدون ، نقسه ، ج ٣٦ \_ ٢٧٤ \_ ابن خلدون ، نقسه ، جعلد ؛ ق ١ ، ص ٢٧٣ \_ ٢٧٤

العدو الاشارة الى أن بعض المؤرخين قد اختلط عليهم اسم المدينة التى المشارة الى أن بعض المؤرخين قد اختلط عليهم اسم المدينة التى تولى حكمها يوسف بن عمروس وتعرضت لغزو النصارى الأسبان ، فيذك ونها طليطلة ، والصواب تطيلة ، وهو ما أثبتناه بالمتن

۳۷ \_\_\_ انظر: ابن عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۷۲ ، ابن خلدون ، نفسه ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، ابن سعید ، نفسه ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، ابن سعید ، نفسه ، ج ۱ ، ص Levi-provenal, Histoire, T. I, p. 184 ، ٤٠ ص ۶۰ ،

۳۸ \_ ابن سعید ، نفسه ، ج ۱ ، ص ٤١ ـ ٢٦ ویذکر ابن سعید أن سبب مقتل شبریط هو أنه عندما كان في حبس الأمیر الحكم بقرطبة في سنة ٢٠٢ هـ ، وسمع بأخبار ثورة الربس بها ضد الأمیر قال ، أهي غنم ؟ أو

كان لها راع كأنى بهم قد مزقوا ، وعندما بلغ الأمير الحكم ذلك أمر بضلبه على الفور . (أنظر المغرب ، ج ١ ، ص ٤٢) .

۳۹ ــ انظر: العدرى ، نفسه ، ص ۲۹ ــ ۳ ، نصوص مخطوطة من المقتبس ، نشر ليفى بروفنسال وغرسيه غومث ، مجلة الأندلس ، ص ۲۹ ـ ۴۹ . أما مدينة برجة (Borjo) المذكورة بالمتن فهى من قواعد الثغر الأعلى وتقع على مقربة من طرسونة وتطيلة ، وهى الآن أحد مراكز سوقطة . انظر (العدرى ، نفسه ، ص ۳۳ ، ١٥٥) .

الحقيقة أن اسم ملك جليقية الذى تسميه المصادر الأسلامية (لذريق) يحيط به الغموض فالملاحظ أن الروايات العربية تطلق عادة على ملوك النصاري الأسبان والفرنجة اسماء معربة مشابهة الى تحد كبير لاسمائهم الاصلية ، فمثلا تطلق على Alfonso اسم أزفونش أو الفنش ، وتطلق على اسم ردمير أو ردميره ، وتطلق على شارلنان Charlemagne اسم قارله وغير ذلك كثير ، غير أن الرواية الأسلامية هنا تشير الى أن ملك الجلائقة أو جليقية الذي أغار على مدينة سالم يدعى لذريق في حين أن ملك جليقية (اشتورياس) المعاصر لتلك الأحداث هو الفويسو الثاني المعروف بالعفيف ٢٢٨ (١٧٥) Alfonsoll el Casto هــا ٧٩١ ـــ ٨٤٢ م) ، وهكذا تلاحظ عدم وجود أي تشابه بين اسم الفونسو (الفنش أو ازفونش) وبين اسم لذريق (Radrigo) الذي تحدده الرواية الأسلامية قائذا للغارة النصرانية على مدينة سالم. وخلاصة القول أنني أرجح أن المقصود بملك الجلالقة هو الفونسو الثاني وليس لذريق خاصة وأن غارته تلك تعتبر ودا على الغارة الأسلامية التي قام بها عبيد الله بن عبد الله البلنسي في نفس السنة (٢٢٤ هـ) على أراضي البه والقلاع التابعة لمملكة جليقية (اشتورياس) أنظر (ابن الأثير الكامل في ر التاریخ، بے ٥، طبعة بیروت ۱۹۷۸، ص ۲٥٨ المقری، نفح الطبیب، ۱) تعقیـــق احسان عبـــاس، ص ۲٤٥،

Levi-pro veneal, op. cit., T.t. p. 205, N. 4; Aguado Rleye, op. cit., p. 479 & Mario J. Viguera. op. cit., p. 62

- ۲۶ ــ انظر ابن الأثير ، الكامل ، ج ٥ ، ص ٢٥٨ ، ابن خلدون ، نفسه ، مجلد ٤ ق ١ ، ص ٢٨٠ ، المقرى نفسه ، ج ١ ، ص

Levi-proven cal., Histoire, T.I., p. 205, N. 4.

وراجع أيضاً : عبد العزيز سالم ، نفسه ، ص ٢٤٠ ، مؤنس ، معالم ، ص ٢٨١ .

- 27 \_\_\_ أربونه (Narbonne): احدى مدن بلاد غله (فرنسا حاليا) ، وتقع على البحر المتوسط في جنوب فرنسا والى الشمال مباشرة من جبال البرتات التي تفصل بين فرنسا واسبانيا . انظر البكرى ، جغرافية الأندلس وأوروبا ، ص ٢٧) .
- 25 \_ سرطاتية أو شرطانية (Cordena) : هي المنطقة الواقعة جنوبي جبال البرتات الشرقية متاخمة للحدود الفرنسية . انظر (المقتبس ، تحقيق محمود مكي ، ص ١٦٠ ، هـ ٥٣٢) .

د انظر: ابن الأثير، نفسه، ج ٥، ص ٢٦٧، ابن عذارى، د ٢٠٠ ، انظر: ابن الأثير، نفسه، ج ٥، ص ٢٠٠ ، النويرى، نفسه، ج ٢٢، ص ٢٠٠ ، ص ١٥٠ . Justo perez, op. cit., p. 17. Aflf Turk, op. cit., p. 12 & Mario J. Viguera, op. cit. p. 63.

ونلاحظ أن بعض الروايات تجعل هذه الصائفة التي اشترك فيها موسى القسوى في سنة ۲۷۷ هـ (ابن الأثير، الكامل، ج ٥، ص ٢٦٧ هـ ابن خلدون، نفسه، مجلد ٤، ص ٢٨٠، المقرى، وابن عذارى، نفسه ج ٢، ص ٨٦٠ المقرى موابن عذارى، نفسه ج ٢، ص ٨٦٠ غير انني اتفق مع الروايات التي ارختها بسنة ٢٢٦ هـ والمقرى تفخ، ج ١، ص ٣٤٥) خاصة وأن العذرى يذكر أن عصيان موسى وخروجه عن طاعة الأمير عبد الرحمن الأوسط حدث في سنة ٢٢٦ هـ في أعقاب تلك الصائفة . انظر (ترصيع الأحبار . ص ٢٩٠ ، المقتبس، تحقيق محمود مكى ، ص ٢٠٠ هـ ١) .

ت انظر: نصوص مخطوطة من المقتبس، نشر لیفی بروفنسال وغرسیة غرقث، ص ۲۹۸، این الأثیر، نفسه، ج ۵، ص ۲۳۷، این سعید، نفسه، ج ۱، ص ۹۶، النویری، نفسه، ج ۲۲، ص
 ۲۰۰، این خلدون، نفسه، مجلد ٤، ص ۲۸۰

Mario J. Viguera, op. cit., p. 63.

وتجدر الأشارة الى أن القائد الاموى خرز بن مؤمن ـــ المذكور بانتن ــ تذكره بعض الروايات محرفا 1 جرير بن موفق » .

٤٧ ــ العذرى ، ترصيع الأنحبار ، ص ٣٠ .

٨٤ ـــ هو عبد الله بن كليب بن ثعلبة بن عبد الجذامى، وكان من أسرة ذات رياسة ونباهة منذ فجر الاسلام فى الأندلس، وقد ولاه الأمير عبد الرحمن الأوسط على مسرقطة سنة ٢٢٦ هـ ١٨٤١ م وعرف بعدائه لاسرة بنى قسى المولدين، وقد عزل عبد سرقطة فى سنة ٢٢٧ هـ ، ولاه الامير

\*غبد الرحمن بعد ذلك على تطيلة. (العذرى، نفسه، ص ٢٩ ــ ٢٠، ابن حيان، نفسه، تحقيق محمود مكى، ص ٤٠٦ هـ ٢).

ونقة بن ونقة (اینجوا بنجث (Inigo Iniguez ان حیان ان ونقة أو ینجو أریستا Inigo Arista الذی أسس مملكة نبرة Navrra أن ونقة أو ینجو أریستا Inigo Arista الذی أسس مملكة نبرة عقب انتهاء الحكم الأسلامی بها سنة ۱۸۳ هـ/۷۹۸ م ــ توفی وترك ثلاثة أبناء كانوا یلقبون بألقاب الأمارة فی نبرة أو بنبلونة وهم ونقة بن ونقة ــ المذكور بالمتن ــ وغرسیة Carcia وفرتون Fortun وكان ثلاثتهم أخوة لموسی بن موسی بن قسی ، اذ أن اباهم ونقة قد تزوج من أرملة موسی بن فرتون بن قسسی بعد وفاته ، انظر (المقتبس ، تحقیق محمود مكی ، ص ۲۵ــ ۲۲۱ هـ ۲۸ ،

Justo Perez, op. cit. pp. 8-9 & Aguado Bleye, op. cit. T.I.,
م انظر العذرى ، نفسه ، ص ٢٩ ، عنان ، نفسه ، العصر الأول ، ق ٥٠ . ص ٢٥٩ .

ria, J. Viguera, op. cit. p. 66.

مرسیة بن ونقة (Garcia Iniguez) تولی حکم امارة نبرة المسیحیة عقب وفاة والده ونقه بن ونقه بن ونقه المانوسی الله المانوسی الله المانوسی الله المانوسی الله المانوسی بن قسی الله تزوج من أوریة ابنة موسی ، التی انجبت له موسیس بن غرسیه انظر (ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص ٥٠٢ ، المقتبس ، تحقیق عمود مکی ، ص ١٦ ، ١٦١ هـ ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ العذری ، نفسه ، ص ١٩٠ ، العذری ، نفسه ، ص ١٢٠ ، ١٢١ مـ ٢٩٨ ، العذری ، نفسه ، ص ٢٨ ، ابن الأثیر ، نفسه ، ج ٥٠ ص ٢٦٩ ، النویری ، نفسه ، ج ٢١ ، ١٨١ ، ابن خلدون ، نفسه ، مجلد ٤ ، ص ١٨١ ، المانوسی ال

- ۵۳ \_ نصوص مخطوطة من المقتبس، ص ۲۹۸ .
- ۵۶ \_ انظر: نصوص مخطوطة من المقتبس، ص ۲۹۸، ۳۰۰، العذرى، دو من ۸۲، ۳۰۰، العذرى، نفسه، ج ۲، ص ۸۲، سالم، ص Afif Turk, op. cit., p. 12. ۲٤۱، ۲٤۰
- ٥٥ \_\_ انظر : العذرى ، نفسه ، ص ٢٠ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٨٧ .

Justo prerz, op. cit., p. 18, Levi-Provencal, op. cit., T. I., p. 214 Levi-Provencal, op. cit., T. I., p. 214

- ٥٦ ـــ نصوص مخطوطة من المقتبس، ص ٣٦٠.
  - ٥٧ \_\_ انظر: ترصيع الأنحبار ، ص ٣٠ .
- مرورو (Moron): تقع فى منطقة جنوب غرب الأندلس، وهى تتصل بأحواز مدينة قرمونة، ويذكر ابن غالب أنها تقع الى الجنوب الغربى من قرطية رتبعد عنها بمسافة ٦٠ ميلا، وتشتهر بكاية الزيتون وطيب الغواكه وخصوبة التربة، انظر (الرازى، نفسه، ص ٩٠ ـــ٩٠) اين غالب، نفسه، ص ٢٩٣.
- عن تفاصيل تلك الغارة النورمندية راجع: ابن القوطية ، نفسه ، ص ٧٨ ـــ العذيرى ، نفسه ، ص ٩٨ ـــ ١٠٠ ، ابن عذارى ، نفسه ، ح ٢ ، ص ٨٧ ـــ ١٠٠ ، ابن سعيد ، نفسه ، ح ظ ، ص ٤٩ ، ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ق ٢ ص ٢١ ، المقرى ، نفح ، ح ١ ، الخطيب ، أعمال الأعلام ، ق ٢ ص ٢١ ، المقرى ، نفح ، ح ١ ، ص ١٤٠ الخطيب ، أعمال الأعلام ، ق ٢ ص ٢١ ، المقرى ، نفح ، ح ١ ، ص ١٩٤٠ ، مؤنس ، غارات النورمانيين على سالم ، نفسه ، ص ٢٣٧ ــ ٢٣٧ ، مؤنس ، غارات النورمانيين على الأندلس ، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، مجلد ، العدد الأول ، ١٩٤٩ ، ص ٢٨ ــ ،٤ ، سعيد عاشور ، أوروبا العصور الوسطى ، ح ١ ، ص ٢٤٤ ، عمد أبو الفضل ، حول السفارات الاندلسية ، ص ٨٥ ــ ٨٠ .

- 71 \_ أشار المؤرخ ابن حيان كثيرا الى هذا القائد الأموى و عباس الطبلى وأن كان أحيانا يذكره باسم و الطبلى و أوضح أنه أحد قواد الأمرر عبد الرحمن الأوسط، وأنه كان كثير التردد بالصوائف الى أراضى النصارى الأسبان في الشمال ولكنه تعرض لنقمة الأمير عليه في سنة ٢٣٧ هـ ، فقام بتعذيبه هو وأخيه وغيرهما في استخراج الأموال التي غلوها ، وكانوا جميعا من صناع نصر أحد خاصة الأمير عبد الرحمن القربين . انظر : (المقتبس ، تحقيق محمود مكى ، ص ١٧ ،
- ۲۲ ... أنظر: المقتبس، تحقيق محمود مكى، ص ٥٤، ابن الأثير، نفسه، بجلد ٤، ص نفسه، مجلد ٤، ص ٢٨١،

Justo Perez, op. cit., p. 18 & Levi-provencal, Histoire, T. I. p. 217

- ٦٣ \_\_ كان شارل الأصلع Chorles le Chauve م/٢٦ م/٢٢٦ مر ٢٢٦ \_ ٢٢٠ مر ٢٢٠ مر ٢٢٠ مر ٢٢٠ مر ١٤٠ مر ١٤٠ من الامبراطورية الكارولنجية، الممتد حتى حدود اسبانيا أو ما يعرف الآن تقريبا بفرنسا . أنظر : (سعيد عاشور ، نفسه ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، محمد الشيخ ، نفسه ، ص ٢٦٤ .
- Simonet, op. cit., p. 506 & Aguodo Bleye, op. cit., T. ip. 419. \_ 74 

  £77 ـ £77 ص ، ٢ ق ، العصر الأول ، ق ٢ ، ص ١٦٦ ـ ٢٤٠ .

  عمد الشيخ ، نفسه ، ص ٢٤٥ ، سحر سالم ، نفسه ، ص ١٤٨ ويرى الأستاذ عبد الله عنان أن هذه الغزوة التي قام بها موسى القسوى إلى أراضي الفرنجة لم تكن ذات طابع رسمي ، ولم يكن لها صلة

بمكومة قرطبة لان بنى قسى كانوا لا يدينون بالولاء لحكومة قرطبة الأموية . غير أننى لا أتفق مع هذا الرأى ، وأرجح أن موسى القسوى قام بهذه الغزوة بايعاز من حكومة قرطبة التى كانت ــ وقتذاك ــ على علاقة عدائية مع شارل الاصلع ملك الفرنجة ، ومن ناحية أحرى فأن موسى كان ــ أنذاك ــ أى وقت هذه الغزوة أو الغارة سنة ٢٣٦ هـ/ ٨٥٠ م مواليا للامويين كما سبقت الاشارة .

رح ... البیضاء (Albelda): حصن صغیر من أعمال لاردة ، أنشأه موسی بن موسی القسوی قرب مدینة بقیرة ، وهی تقع علی مسافة ۹۱ کیلومترا شمال غربی مدینة تطیلة . أنظر (الرازی ، نفسه ، ص ۷۶ ، المقتبس ، تحقیق محمود ، ص ۱۲ ، ۴۳۷ هـ ۲۱ ) .

77 ... بقيرة (Viguera): تقع جنوبي البيضاء ، وتتبع الآن مقاطعة لوجبنيو Logrehe ، وقد أوضح العذري أن لب بن موسي القسوى هو الذي بني حصن بقيرة في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط . أنظر (ترصيع الأخبار ، ص ٣١ ، المقتبس ، تحقيق محمود مكى ، ص ٤٢٨ هـ ٢٦) .

77 \_\_ القاشقيون أو الجلشقيون: فرع من البشكنس، وهم أهل المنطقة المعروفة باسم غشقونية أو غسقونية (Cascana)، وهي كلمة مشتقة من Vascania اللاتينية التي تطلق على بلاد البشكنس التي تحف جبال البرتات الغربية في أقصى شمال أسبانيا وقرب جنوب فرنسا. انظر (المقتبس، تعقيق محمود مكي، ص ٤٣٨ هـ ٣٣ ، عنان، نفسه، العصر الأول ق ١، ص ٢٦٢).

۱۸ ــ انظر : المقتبس ، تعقیق محمود مکی ، ص ۱۹ النویری ، نفسه ، ج مرد Justo peres, op. cit. p. 20 ، ۲۰۳ ، ۲۲

٦٩ \_ انظر: العذرى، ترصيع الاخبار، ص ٣٠ .

۷۰ \_\_ أنظر: المقتبس، تجقيق محمود مكى، ص ٢٠٤، ابن خلدون، نفسه ، مجلد ٤ ق ١، ص ٢٨٣ ، المقرى ، نفسج الطيب ، ج ١، ص ٢٨٣ ، المقرى ، نفسج الطيب ، ج ١، ص ٣٥٠ ،

Levi-Proven cal, Histoire, T. I 312, & Afif Tark, el reine de zaragoza. p. 13.

۷۱ ــ طراجة (Tarrego): قلعة حصينة كانت تقع في أواخر أحواز برشلونة ، وهي على مسافة ٥٠ كيلومترا شرق مدينة لاردة . أنظر (ابنَ عذارى ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٩٥ ــ Levi-Provencal, op. cit. T. I, p. 314

۷۲ \_\_ انظر: ابن عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۹۹ \_ ۹۱ ، ابن خلدون ، نفسه ، مجلد ٤ ق ١ ، ص ۲۸۳ \_ ۲۸۶

Levi-provencal, op. cit, T. I, p. 314 & Maria J. Viguera, op. cit., p. 70.

Simonet, op. cit. p. 505, Aguado Bleye, op. cit. T. I, p. 419, \_\_\_\_ ٧٣ Levi-Provencal, op. cit, T. I, p. 314 & Afif Iurk, op. cit., p. 13.

و تجدر الاشارة الى ان المصادر المسيحية تعنى من وراء وصفها القسوى و بالملك الثالث في اسبانيا ،أنه كان يحكم مساويا تماما لامير قرطبة الاموى وملك جليقية أو أشتورياس المسيحي . انظر :

(Aguado Bleye, op. cit., p. 419) وقد امتدحت الروايات الاسبانية المسيحية شخصية موسى القسوى ووصفته بأنه رجل غير عادى رسم

في شخصية صورة المولدين ، وأنه رغم فقد أنه لعقيدته المسيحية التي .

كان يدين بها أجداده الأوائل ، قانه أحتفظ بعراقة نسبه ونفوذ أسرته (Simonet, op. cit., 505)

٧٤ \_\_ فى الواقع أننا لا نستطيع نفى أو اثبات حدوث تلك الموقعة ، خاصة وأن المصادر الاسلامية لم تشر اليها على الاطلاق ، وإنما ورد ذكرها فحسب فى الروايات المسيحية . وعند تفاصيل موقعة البيضاء الثانية أو موقعة كلافيخو ، راجع :

Justo Peres, op. cit., pp. 21-26; Ag; Aguado Bleye, op; cit., T.I.P. 481; Levi-provencal, op. cit., T.I., pp. 314-315, Afia Turk, op. cit., pp. 13-14 & Viguera, op. cit., pp. 70-71.

- ۷۰ ــ انظر: العذرى ، نفسه ، ص ۳۱ ، ابن الأثير ، نفسه ، ج ۵ ، ص ۲۸۲ ، ۲۸۹ ، ۳۰ ــ ۲۹۹ ، ص ۲۸۲ ، ابن خلدون نفسه ، مجلد ٤ ، ق ۱ ، ص ۲۸۲ ، القرى ، نفح ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ــ ۳۵۱ ، مؤنس ، معالم ص ۳۰ ــ ۳۰۱ . ۳۰ ـ ۳۰ . ۳۰ . ۳۰ . ۳۰ . ۳۰ . ۳۰ .
- ۷۳ ــ انظر : العذری ، ترصیع الأخبار ، ص ۳۰ ، ابن عذاری ، البیان المعزب ، ج ۲ ، ص ۹۷ .
- ۷۷ ــ انظر: ابن عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۹۷ ، المقری ، نفخ ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، المقری ، نفخ ، ج

Levi-Provencal, op. cit., T.i, p. 323.

- ۷۸ ــ ابن عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۹۷ .
- ٧٩ ــ هو ازراق بن منتيل بن سالم ، احد افراد اسرة بنى سالم البربرية الاصل التى حكمت في ظل بنى أمية منطقة الثغر الأوسط ، والتى كان جدها الأعلى هو سالم بن ورعمال المصمودي باني مدينة سالم (قاعدة الثغر الأوسط) . انظر (ابن القوطية ، نفسه ، ص ١١١ ، العذري نفسه ، ص ٣٠ ، المقتبس ، تحقيق محمود مكى ، ص ٣٠٤٣ هـ نفسه ، ص ٥٠٤٠ م) .

- ۸۰ مدینة الفرج أو وادی الحجارة (Guadala Jara): احدی مدن النفر الاوسط، وتدین باسمها وانشائها الی المسلمین، فهی تنسب الی بانیها الفرج بن مرة بن سالم المصمودی، وتقع الی الشمال الشرق من مجربط (مدرید) علی مسافة ۲۰ کیلومترا منها ویصفها الادریس بأنها مدینة حصینة ذات أسوار کثیرة الخیرات والأرزاق. انظر (صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس، ص ۱۸۹، ومحمود مکی، مدرید العربیة، دار الکتاب العربی، القاهرة، بدون تاریخ، ص ۱۲، محمد الفاسی، الاعلام الجغراف ص ۳۱).
- ۸۱ ــ انظر: ابن القوطية ، نفسه ، ص ۱۱۱ــ ۱۱۲ ، ابن حیان ، نفسه ، تحقیق محمود مکی ، ص ۳۱٦ و ص ۳۱۸ ، العذری ، نفسه ، ص ۳۱ ـ ۳۱ . من ۹۷ .

Afif Turk, op. cit., p. 14 & Maria J. Viguera, op. cit., p. 71.

وجدير باللذكر أنه رغم عصيان موسى بن قسى وأولاده من بعده ، فأن هناك بعض أفراد من أسرة بني قسى كانوا يدينون بالطاعة والولاء لحكومة قرطبة الأموية ، فيذكر ابن حزم أن يونس بن موسى (أخو موسى بن موسى القسوى) كان على الطاعة هو وبنو عمه زاهر بن فرتون ، وكانوا يقاتلون موسى بن موسى طوال حياتهم . أنظر (جمهرة أنساب العرب ، ص ٥٠٣) .

- Levi-Provencal, Histoire, T.I., مع من انظر : ابن حزم نفسه ، ص ۸۲ م. ۸۲ p. 324
- ۸۲ \_ انظر: ابن القوطية ، نفسه ، ص ۱۱۲ ، ابن حیان ، نفسه ، تحقیق . ۸۲ \_ . محمود مکی ، ص ۲۱۸ .
  - ٨٤ ــ العذري ، نفسه ، ص ٣١ ــ ٢١ .
- ٨٥ ... هو عمروس بن عمر (أو عمرو) بن عمروس بن يوسف الوشقى

المولد ، وواضع من اسمه أنه حفيد مهمروس بن يوسف جد بنى عمروس الذى اشتهر في عهد الامير الحكم الربضي ، وتولى سرقسطة وكان مخلصا للامويين معظم حياته كا سبقت الاشارة . اتظر (العذرى ، نفسه ، ص ٢٢) .

۱۸ سـ یذکر الباحث الاسبانی سیمونت Simonet أن مرسی بن غلند من المولدین ، وینتسب انی أسرة مسیحیة أسبانیة الأصل تسمی Galindos ، کانت تسکن منطقة نبرة وبسکونیة شان اسبانیا . انظر Simonet, op. cit., p. 507

۸۷ ـــ هو عبد الوهاب (المعروف بو هيب) بن احمد بن عبد الواحد بن مغيث الرومي ، عاهل الامير محمد على الثغر يلاعلى واحد أفراد أسرة بني مغيث المشهورة الني بي كثير من المراده، ساصب الحجاجة والوزارة والقيادة لبني أسية . انظر : المقتس . تحقيق محمود مكي ، ص ٢٠٩ هـ ، محمد أبو الفضل . مغيث الرومي وبنوه ، مجلة كلية الآداب ـــ جامعة الاسكندرية ، العدد ١٠ سنة ١٩٨١ ، ص ٢٢ .

۸۸ ـــ انظر : العذبي . نفسه ، حن ۲۲ . ابن حيان ، نفسه ، تحقيق ٨٨ ـــ انظر : العذبي . Simonet, op. 311. p. 507 ۳۲۵ .

وراجع ايضًا : محسد أبو الفضل : مغيث الرومي ربنوه : ص ٢٣٠ .

۱۹۹ مد هو عبد النافر بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد ، أخو هاشم بن عبد العزيز وزير الامير محمد بن عبد الرحمن لاوسط واحد كبار فقهاء . فواده به وأيضا أخو القاضى اسلم بن عبد العزيز الحد كبار فقهاء الأندلاس ، وكان ولاء سلفهم لعثان بن غفان رضى الله عنه ، انظر : العذرى نفسه ، ص ۲۲ . المتبس ، تحقيق محمود مكى ، ص ۲۱ . المتبس ، تحقيق محمود مكى ، ص ۲۱ . مؤنس . ص ۲۲ . مؤنس . ص ۱۲۷ ، رجمة رتم ۱۵

- . انظر : الحذرى ، نفسه ، ص ٦٢ ، ابن حيان ، نفسه ، تحقيق . Maria J. Viguera, op. cit., p. 74 ، ٣٢٦ ، ص عمود مكى ، ص
- ۹۱ منتشون « أو منت شون » : بلدة كانت من أعمال لاردة ، وتقع في الطريق بين وشقة ولاردة بالثعر الأعلى ، وهي على مسافة ۷۱ كيلومترا الى الجنوب من وشقة ، رعلى مسافة ۵۱ كيلومترا شمال غربى لاردة . انظر : الرازى ، وصف الأندلس ، نشر ليفي بروفنسال ، مجلة الاندلس ، ص ۱۷۶ هـ الاندلس ، ص ۱۷۶ هـ الاندلس ، ص ۱۷۶ م . دد م .
- ۹۲ \_\_ أنظر : العذرى ، نفسه ، ص ۳۱ ، ابن حيان ، نفسه ، تعتيق ٩٢ \_ ١٠١ \_ مر ٢٠ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ٢ ، ص ١٠١ \_ عمرد مكى ، ص ٣٢٦ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ٢ ، ص لاونا-provencal, Histoire, T.I., p. 324. & Moria J. Viguera, op. cit., p. 75.
- ٩٣ سرية (Soria): كانت مجرد حصن في العتبر الاسلامي ويذكر الادريسي أن هذا الحصن من أعمال اقليم الرلجة ، ويقع في أقصى النغور الاسلامية في الشمال على مقربة من اعارة فشتالة النصرانية ، وسرية الآن مدينة كبيرة عاصمة الاقليم الذي يحمل اسما في مقاطعة فشتالة ، وهي على مسافة ٧٥ كيلو مترا شمال مدينة سالم ، أنظر الأدريس ناسد ، ص ١٧٥ ، المقتبس ، تحقيق محمود مكى ، ص
  - ٩٤ ـــ ابن حيان : نفسه ، تحقيق محمود مكي ، ص ٣٢٨ــ٣٢٧ .
- ۹۵ \_\_ انظر . العذرى ، نفسه ، ص ۹۳ ، ابن حیان ، نفسه ، تحقیق . Maria J. Viguera,-op. cit. p. 76. ، ۳۳۱

- ۹۷ ... أنظر . العذرى ، نفسه ، ص ۳۲ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۹۷ . ابن عذارى ، نفسه ، ج ۲ ،
- ۹۸ \_\_ أنظر . العذرى ، نفسه ، ص ٦٣ ، ابن حيان ، نفسه ، تحقيق عدود مكى ، ص ٣٣٧ ، \$24 & . Turk, op. cit, 14
  - ٩١ \_\_ العذري ، نفسه ، ص ٣١ ، ٣٤ \_\_ ٩١
- ۱۰۰ القصر (Algnezan): بلدة صغيرة تقع على مسافة ٤٠ كيلومترا الى الشرق من وشقة ، وكانت في العصر الاسلامي من أعمال كورة بيطانية . أنظر: العذري ، نفسه ، ص ٣٣ ، المقتيس ، تعقيق عمود مكى ، ص ٣١٩ هـ ٥٥٥ .
- ۱۰۱ العذوى ، نفسه ، ص ۳۲ ــ ۳۳ ، ابن حيان ، نفسه ، تحقيق محمود الاحب العذوى ، نفسه ، تحقيق محمود مكى ، ص ۳۳۳ ــ ۳۳۶ ، ۳۶-77 مين من ۳۳۳ ــ ۱۷۵۵ الم
- ۱۰۲ ..... العذرى ، نفسه ، ص ۳۳ ، ابن حیان ، نفسه ، تحقیق مكی ، ص ۱۰۰۳ ..... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ ... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ ... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ ... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ .... ۲۰۹ ... ۲۰۹ .... ۲۰۹ ... ۲۰۹

أما روطة ... المذكورة بالمتن ... فكانت نبن أسمال كورة سرقسطة وعرفت أيضا في العصر الاسلامي بروطة اليهود ، ويطلق عليها الآن Roda Isabena ، وتقع بمحافظة وشقة . أنظر : العذرى ، نفسه ، ص ٣٥ ، ١٥٩ ، مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، ص ٧١ .

. ۱۰۳ هو الفونسو الثالث الملقب بالعظيم Alfonso Elmagno (المعروف في المصادر العربية باسم اذفنش أو الفنش) ملك اشتورياس وليون (۲۵۲\_۸۳۲۸ هـ/۲۹۲ م)، وتذكر المدونات الاسبانية أن

الفونسو الثالث هذا خلف أباه أوردونيو الأول (أردون) Ordono على عرش ليون وجليقية (اشتورياس) في سنة ٨٦٦ م (٢٥٢ هـ) وأنه كان يعتبر من أبرز زعماء وقواد حركة الاسترداد المسيحى أنظر: المقتبس ، تحقيق محمود مكى ، ص ٢٢٤ هـ ٧٥١ ، سجر سالم ، نفسه ، ص ٢١٤ ،

Chronicon de Senpiro, En Espenada, Sagrada, T.x lv, pp. 430-431 & Aguado Bleye, op. cot. p. cit, T. 1, p. 481-482.

- Simonet, op. cit. p. 506 & Levi-provencal, op. cit. p. 324
- ۱۰۵ یذکر الباحث الاسبانی أجوادوبلیی Aguadopleve آن کونت برشلونة الفرنجی وقائد الثغر الاسبانی ــ وتنذاك كان یدعی Vifrede do الفرنجی وقائد الثغر الاسبانی ــ وتنذاك كان یدعی Vifrede do وتنداك كان یدعی الروایة العربیة ۱۰۵ م/۲۲۱ م/۲۹ هـ) وتطلق علیه الروایة العربیة السم غوفرید أن أر Agnado Bleye, Mamidl de historl de Espana, p. 505
- ۱۳۱ \_\_\_\_ أنظر ابن خلدون، نفسه، مجلد ٤ ق ١، ص ٢٨٧، Levi-Provencal, op. cit, T. 1, p. 328
- ۱۰۷ قلهرة (Calahorra): كانت فى العصر الاسلامى مدينة محصنة من أعمال تطلية ، وهى تقع الى الشمال الغربى من سرقسطة ، وتبعد عن تطيلة مسافة ٢٤ كيلومترا . أنظر : الرازى ، نفسه ، ص ٧٧ ، محمد الفاسى ، نفسه ، ٣٣ .
- ۱۰۸ بلتيرة (Valtierra) : احدى مراكز تطيلة من أعمال مديرية بنرة (Navarra) أنظر (ترصيع الاخبار ، تعقيق عبد العزير الاهواني ، ص
- Levi-Provencel. op. ، ٣٤ ص الأنجبار ، ص ١٠٩ انظر : العذرى ، ترصيع الأنجبار ، ص cit. T. I. p. 326 & Afif Turk, op. cit. p. 15.

الـــ أنظر: العذرى با نفسه با ص ۲۵ ، ۲۱ ، ابن خلدون ، نفسه ،

Maria J. Viguera, Aragon ، ۲۸۷ ، ص ۲۸۷ ، Erigulmana, pp. 70-80

وتجدر الاشارة الى أن العذرى يناقض نفسه حيث أوضح أن لب تخلى عن سرقسطة وباعها للامويين في سنة ٢٦١ هـ. (ترصيع الأخبار ، ص ٤١٥٥) ، ثم يذكر أن لب استولى على املاك عمه اسماعيل ومنها سرقسطة في سنة ٢٧٠ هـ (ترصيع الاخبار ، ص ٣٤) ، والرأى الغالب أن ابن لب استولى أولا على سرقسطة من يا. عمه اسماعيل في سنة ٢٧٠ هـ ثم ما لبث أن تنازل عنها للامويين نظير مبلغ كبير من المال في العام التالى (أي سنة ٢٧١ هـ) وهو ما أاناه بالمتن .

اال یذکر العذری أنه لما ثار بنوقسی علی الامبر محمد بنغر سرقسطة نوه باولاد عبد العزیز التجیبی ، وبنی لهم قلعة أیوب وأدخل فیها عبد الرحمن بن عبد العزیز التجیبی ، وعهد الامیر محمد لهم بمحاربة بنی قسی الثائرین بالثغر الأعلی . وینتسب بنو عبد العزیز التجیبی الی المهاجرین عمیرة الداخل الی الاندلس ولذا عرفوا بنی المهاجر ، وهم من العرب التجبیین الذین استقروا باقلیم أرغون Aragon منذ الفتح . أنظر : العذری ، نفسه ، ص ۱۱ ، ۶۹ ، ابن الابار ، الحلة السیراد ، ج ۲ ، ص ۷۸ ــ۷۹ ، ترجمة رقم ۱۲۰ .

روقة (Daroca): تقع في منطقة شمال شرق الأندلس جنوبي قلعة أيوب ، وتبعد عنها بمسافة ٣٥ كيلومترا ، ويذكر الادريس أنها مدينة صغيرة متحضرة كثيرة العامر غزيرة البساتين والكروم . أنظر : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، ص ١٨٩ ، الفاسي ، الاعلام الجغرافية ، ص ٢٧) .

۱۱۳\_ قلعة أيوب (Calatayud) : تنسب الى مؤسسها أيوب بن حبيب

اللخمى والى الاندلس سنة ٩٧ هـ ، وتقع شمال شرق طليطلة وجنوب غربى سرقسطة ، وعلى مسافة ٥٠ ميلا شرق مدينة سالك منحرفة قليلا الى الشمال ، ويصفها الادريس بأنها مدينة رائقة البقعة شديدة المنعة . أنظر : صفة المغرب والسودان ومصر والاندلس ، ص ١٨٩ ، الفاسى ، نفسه ، ص ٣٣) .

۱۱٤ أنظر : العذرى ، نفسه ، ص ۳۵ ، ۱۱ ، ابن خلدون ، نفسه ، العذرى ، نفسه ، ص ۱۱۵ ، ابن خلدون ، نفسه ، الطائح الطائح الطائح العداد العدا

انظر: العذرى، نفسه، ص ٣٦، ٣٦، العذرى، نفسه، ص ١١٥ ما العذرى، نفسه، ص ١١٥ ما العذرى، نفسه، ص ١١٥ ما العدر وباستيرة ـــ المذكورتين بالمتن ـــ تقع في هضبة بنرة Navarra العليا، وهي حصون كانت تتصف بالقوة والمنعة، في أقصى شمال النغر الأعلى متاخمة لأراضى مملكة نبرة النصرانية، أنظر: Levi-Provencal, op. cit, T. 1.

١١٦ \_ أنظر : ابن خلدون ، العبر ، مجلد ٤ ق ١ ، ص ٢٩١ .

العذرى ، نفسه ، ص ٦٣ . ويذكر العذرى أن عمروس بن نقش على أحد أبواب سور وشقة ويسمى باب لبون عبارة : « هذا مما بنا خفيف البناء على يدى عمروس بن عمر عامل الامير محمد بن عبد الرحمن أصلحه الله على ما عبد به ، أنظر : ترصيع الاخبار ص ٦٣ .

١١٨ أنظر: العذري ، ترصيع الأخبار ، ص ٦٤ .

١١٩ ـ ترصيع الاخبار ، ص ٦٤ .

۱۲۰ العذرى ، نفسه ، ص ٦٤ ، ٥٥ . وجدير بالذكر أن جدى ابنى عمروس وبنى شبريط (بنى الطويل) أبناء عم - "كما سبقت الاشارة .

أنظر : النويرى ، نفسه ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ابن خلدون ، نفسه ، . بجلد ؛ ق ١ ، ص ٢٧٤ دونا. Levi-Provencal, op. cit., T. 1, p. 393

۱۲۱ \_ أنظر: العذري ، نفسه ، ص ٣٦ .

۱۲۲ ــ اليوان المغرب ، ج ٢ ، ص ١١٥ .

-177

Simonet

op. cit.,

p. 506

M. أنظر: ابن حيان ، قطعة من المقتبس ، نشر ماشور انطونيه . ١٦٤ . ابن خلدون ، نفسه ، مجلد ٤ . Antuna ، باريس ١٩٣٧ ، ص ١٦ ، ابن خلدون ، نفسه ، مجلد ق ١ ، ص ١٩٠١ ، وراجع ق ١ ، ص ٢٩١ ، عبد العزيز سالم ، تاريخ المسامين ، آثارهم في الاندلس ، ص ٢٥٥ .

۱۲۵ أنظر: قطعة من المقتبس، نشر ماشور انطونيه، ص ۱٦، سالم، نفسه، ص ٢٥٠ ..

۱۲٦ ــ انظر:: ابن حيان ، قطعة من المقتبس ، نشر ملشور انطونيه ، ص ١٢٦ ــ Maria J. Viguera, op. cit., p. 82 ، ۸۷

۱۲۷ انظر: ابن القوطية ، نفسه ، ص ۱۲۳ ـــ ۱۲۶ ، العذرى ، نفسه ، ص ۱۲۷ ـــ ۱۲۵ ، ابن حيان ، نفسه ، نشر ملشور انطونيه ، ٥٨٥ ـــ ٢٥٩ .

۱۲۸ ابن حیان ، نفسه ، نشر ملشور انطونیه ، ص ۱۰۰ ۱۰۰ .

١٣٠ ــ ابن حيان ، قطعة من المقتبس ، نشر انطونيه ، ص ١١٨ .

- ۱۳۱ ـــ انظر: ابن حيان ، نفسه ، نشر ملشور انطونيه ، ص ١٣٦ ،

  Aguade ، ٤٦٩ ، ص ، ١١٧٩ ، ص ١١٧٩ ، ص Bleye, op. cit. T.p. 505 & Levi-provencal Histoire, T. 1, p. 391.
- ۱۳۲ أنظر: ابن حزم ، نفسه ، ص ٥٠٣ ، ابن حيان ، نفسه ، نشر ملشور أنطونيه ، ص ١٢٧ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ٢ ، ص ملشور أنطونيه ، ص ١٢٧ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ٢ ، ص Aguado Bleye, op. cit. p. 423 & Levi-provencal, op. cit. ، ۱۳۹ ، ۳۳۲ ، وراجع أيضا : عنان ، نفسه ، ق ١ ، ص ٣٣٦ ، ص ٢٥٠ ، ٢٥٥ .
- Aguado Bleye, op. cit. T. 1, p. ۳۷ ص ، نفسه ، نفسه ، ص ١٣٣ . ٢٥٦ منان ، نفسه ، ص ٢٥٦ منان ، نفسه ، ص ٤٥٦ .
- انشغاله بالثغر الأعلى ، فقد تمكن احد ابناء عمومته ويدعى محمد بن انشغاله بالثغر الأعلى ، فقد تمكن احد ابناء عمومته ويدعى محمد بن اسماعيل القسوى من الاستيلاء عليها ، وتولى حكمها حتى مصرعه بيد أهلها في سنة ٢٩٣ هـ/٩٦ م . انظر : ابن حزم ، نفسه ، ص أهلها في سنة ٢٩٣ م. وزير الخرا الحرا الخرا ا
- Levi-Provencal, op. cit, T. ۱۳۵ می ۲۷ می و ۱۳۵ العذری ، نفسه ، ص ۲۷ می ۱۳۵ العذری ، نفسه ، ص ۱۳۵ العذری ، نفسه ، ص
- Levi-provencal, op. cit. T. 181 ص ۲ ب ص نفسه ، ج ۲ اس عذاری ، نفسه ، ج ۲ اس المذكورة بالمتن ــ كانت كانت ــ المذكورة بالمتن ــ كانت في الوقت تمثل اقطاعية تتمتع بالاستقلال الذاتي تحت حكم الكونت رامون الأول Remon ويطلق عليه في المصادر العربية ريمند بن برناط

- صاحب طولونه Tolosa أنظر : Aguado Bleye, op. cit. T. I, pp. أنظر : Tolosa ماحب طولونه 502-503
- Levi-provencal, ، ۱٤٣ ص ٢٠ ، ص ١٣٨ . ١٣٨ . ٣٦٣ ص ١٣٨ . ٣٦٣ . ٥p. cit. T. 1, p, 392
- ۱۳۹ ـــ العذرى ، نفسه ، ص ۳۸ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۳۹ . Maria J. Viguera, op. cit. p. 86 . ۱٤۳
- 181 تجدر الاشارة الى أن محمد بن عبد الملك بن تشبريط قد حصل على الكثير من الغنائم والاسلاب من وراء غزواته ضد النصارى ، وخصص بعضها لاعادة بناء سور مدينة وشقة محصنة وأحكم بنيانه . انظر : ابن حيان ، المقتبس ، نشر ملشور انطونيه ، ص ١٤٦-١٣٧ .
- ۱۱۵۲۰ انظر : ابن عذاری ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۱۶۹ ، ۱۱۵۲۰ Maria J. Viguera, op. cit. p. ، ۳۶۳ ، ۳۶۲ ، تفسه ، عنان ، نفسه ، ص ۱۶۹ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ،
- ۱٤٤ ـــ انظر : العذرى ، نفسه ، ص ٦٦ ، ابن حيان ، قطعة من المنتبس ، ج ٢ ، ص ج ٢ ، ص Maria J. Viguera, op. cit. p. 88 ، ١٦٤
- ١٤٥ من الاعمال الهامة التي قام بها بعد الله محمد بن لب القسوى اثناء ولايته على تطيله قيامه بغزوة مظفرة في أراضي مملكة نبرة المسيحية، حيث أنزل بصاحبها شانجة هزيمة نكراء في سنة ٢٩٨ هـ/١١ أم.

انظر : Levi-provencal. op. cit. T. 1, pp. 392-393 ، وراجع أيضا : عنان ، نفسه ، ص ٢٥٢ ، سخر سالم ، نفسه ، ص ٢٥٢ .

- ۱٤٦ العذري ، نفسه ، ص ۲۸ .
- Maria J. Viguera, op. cit. p. 80 ، ٦٦ ، ٣٨٠ م نفسه ، ص ١٤٧ .... العذرى ، نفسه ، ص ١٤٧
  - ۱٤۸ ـــ العذرى ، نفسه ، ص ۳۸ .

  - ۱۵۱ ... العذری ، نفسه ، ض ۳۹ ، این حزم ، جمهرة ، ص ۵۰۳ ، این مذاری ، حیان ، نفسه ، ج ۰ ، نشر شالیتا ص ۱۲۰ ، این عذاری ، نفسه ، ص ۳۳۳ ، سحر نفسه ، ص ۳۳۳ ، سحر سالم ، نفسه ، ص ۳۰۲ ، ص ۳۰۲ .
  - ۱۵۱ ــ انظر: العذرى ، نفسه ، ص ۲۸ ، ابن عذارى ، نفسه ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ . ص ۱۲۹ ـ ص ۱۲۹ ـ
  - ۱۵۵ منظر ابن حیان ، نفسه ، ج ه ، نشر شالمیتا ، ص ۱۸۸ میلیتا ، می ۱۸۸ میلیتا ، می ۱۸۸ میلیتا ، می ۱۸۸ میلیتا ، می ۱۸۹ میلیتا ، می
  - Maria J. ، ۱۸۱ ۱۸۰ ص ۱۸۰ ۱۰۱ می ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ Viguera, op. cit. pp. 88-99
  - ۱۵۷ تجدر الاشارة الى أنه تولى على نصارى بنبلونة (نبرة) بعد موت ملكهم شائجه Sancho Garcez في سنة ۹۲۰ م/۳۱۳ هـ ابنه غرسيه بن شائجه المخبر ۹۲۰ ۹۲۰ هـ ، وكان لا يزال صغير ۹۲۰ ۳۱۰ هـ ، وكان لا يزال صغير السن ، فتولت الوصاية عليه أمه الملكة ابنة اشينر Toda Aznarez انظر : ابن حيان ، نفسه ، ج ٥ ، نشر شالميتا ، ص

Aguado Bleye, op. cit. p. 501 ، ٣٣٦--٣٣٥ ، وراجع أيضا : سحر سالم ، التاليخ السياسي لمدينة بطليموس ، ص ٦٦ .

۱۵۸ ــ العذري ، نفسه ، ص ۳۹ ــ ۱۵۸

۱۵۹ هو برناط Pernardo ابن الكونت ريمند Ramon I صاحب بليارش Pernardo وريبا جورثا Ribagorza ، خلف اياه في الحكم عقب وفاته Aguado Rleye, op. cit. T. 1. انظر ۸۹۲ هـ) ، انظر p. 50

17٠ ترصيع الأنجار ، ص ٤٠ ومن الجدير بالذكر أن العذرى يناقصه نفسه ، فبينا يذكر هنا أن دولة بنى قسى قد زالت بموت عمد بن لب ف سنة ٣١٧ هـ يعود مرة أخرى ويشير الى بعض النشاط العسكرى لهم فى النوات التالية : العذرى ، ترصيع ، ص ٣٧ ــــ ٢٨ ، ولعل ما يعنيه العذرى أن زعامة بنى قسى للثغر الأعلى قد انتهت ولم يعد لهم نفوذهم وشلطانهم السابق الذى تمتعوا به طوال عصر الامارة الاموية .

من أمثلة هؤلاء عمروس بن محمد بن شبريط الذي ولاه الخليفة الناصر على برشنر ولاردة الذي التزم الطاعة والولاء بعض الوقت ثم أعلن التمرد في سنة ٣٢٦ هـ ولكن حركته لم نطل فلم يلبث أن توفي في سنة ٣٣٦ هـ/٩٣٤ م، وهناك أيضا يحيى بن محمد (أخو عمروس) الذي تولى برتشتر والقصر في سنة ٣٣٠ هـ/٩٤٢ م وأخوها فرتون بن محمد الذي سجل له الخليفة الناصر على وشقة في سنة ٣٢٥ ه. . راجع: العذري نفسه ، ص ٣٨٠ ١٠٠ ابن حيان ، نفسه ، ج ٥ ، نشر شالميتا ، ص ٣٦٠ ١٠٠ .

۱۶۲ ــ انظر: ابن القوطية ، نفسه ، ص ۱۱۲ ، ۱۲٤ ، العذرى ، نفسه ، ص ۱۲۲ م ۱۲۵ ، ابن الابار الحلة ص ۷۳ ، ص ۲۰۵ ، ابن الابار الحلة السيراء ، تعقيق مؤنس ، ج ۲ ، ص ۷۸ ــ ۸۱ ترجمة رقم ۱۲۵ ، ص

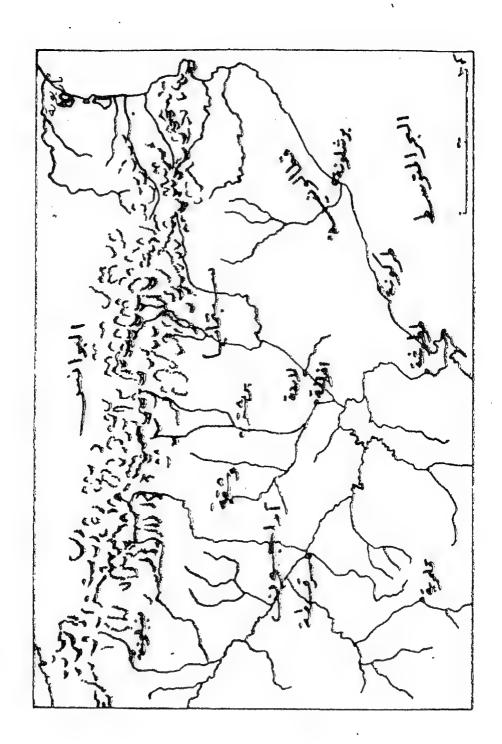

...١٠٩ ...

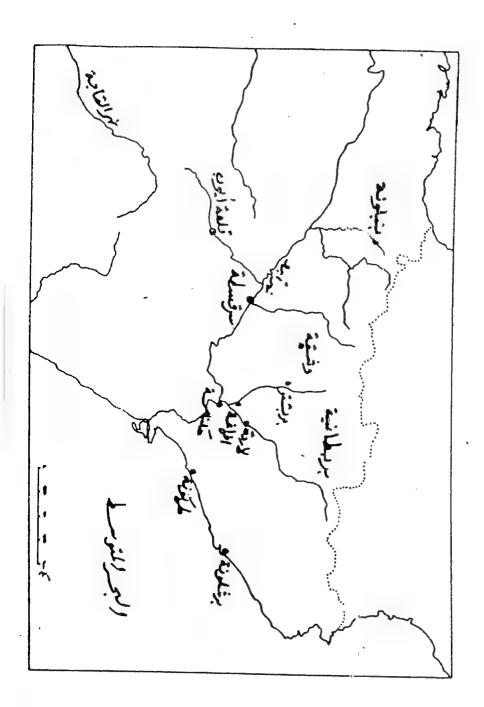

# خدول بانساب من عارنا عليهم من أغراد أسرة بني عمروس

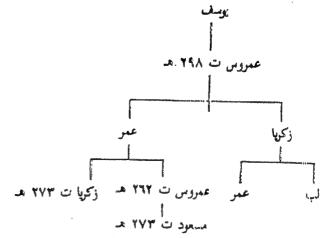

جدول بانساب من عثرنا عليهم من أفراد أسرة بنى شبريط (M.J. Viguera, Aragon mugel., عن

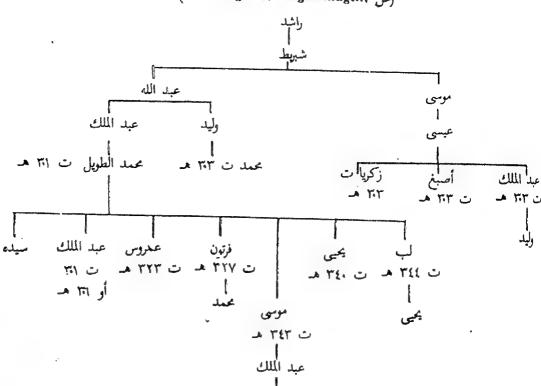

\_111\_

وليد

# جدول بانساب من عثرنا عليهم من أفراد أسرة بني قسى



### أولا مصادر عربية قديمة :

ابن الابار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر) ت ٦٥٨ هـ/١٢٦٠ م . \_\_ الحلة السيراء ، تحقيق حسين مؤنس ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٦٣ .

> ابن الأثير (أبو الحسن على بن محمد الجزرى) ت ٦٣٠ هـ/١٢٣٣ م \_\_ الكامل في التاريخ ، ح ٥ ، طبعة بيروت ، ١٩٧٨ م .

> > الادريس (أبر عبد الله محمد) ت حوالي ٥٤٨ هـ/١١٥٤ م.

\_\_ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس من كتاب نزهة المشتاق ، نشره دوزي ودي خويه ، ليدن ، ١٩٨٤ م .

# ابن القوطية (أبو بكر محمد)

\_ تاریخ افتتاح الاندلس، تحقیق ابراهیم الابیاری دار الکتاب المصری واللبنانی، بدون تاریخ.

البكرى (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز) ت ٤٨٧ هـ/١٠٩٤ م.

\_ جغرافية الاندلس وأوروبا من كتاب المالك والممالك ، تحقيق عبد الرحمن الحجي ، بيروت ، ١٩٦٨ .

ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد) ت ٢٥٦ هـ/١٩٦٤ م .

\_\_ جمهرة أنساب العرب ، تحقيق عبد السلام هارون ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، بدون تاريخ .

الحميرى (أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم) توفى في أواخر القرن التاسع المجرى .

\_ الروض المعطار في خبر الاقطار، تحقيق احسان عباس، بيروت ١٩٧٥ م.

ابو حیان (أبو مروان) ت ٤٦٩ هـ/١٠٧٩ م .

... قطعة من المقتبس من أبناء أهل الاندلس ، نشر ماشور انطوانيه باريس ١٩٣٧ م .

ــ قطعة من المقتبس، تحقيق محمود مكى، بيروت ١٩٧٣ م.

\_ قطعة من المقتبس، تحقيق بدروشالميتا، مدريا ١٩٧٩م٠

ابن الخطيب (لسان الدين) ت ٧٧٦ هـ/١٣٧٤ م .

\_\_ أعمال الاعلام ، ق ٢ ، شرليفي بروفنسال ، الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٥٦ م .

ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمن) ت ٨٠٨ هـ/١٤٥٦ م .

ــ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، طبعة بيروت ، ١٩٨٣ م .

ابن سعید المغربی (علی بُن موسی) توفی حوالی ۱۸۵ هـ .

\_ المغرب في حل المغرب ، تحقيق شوق ضيف ، دار المعارف ، القاهرة . ١٩٥٤ م .

ابن عذاري المراكشي (أبو العباس أحمد) كان حيا سنة ٧١٢ هـ/١٣١٢ م .

\_\_ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، ج ٢ ، تحقيق كولان وليفي برونسال ، بيروت ، بدون تاريخ .

العذري (أحمد بن عصر) ت ٤٧٨ هـ/١٠٨٥ م.

... ترصيع الانتجار ، تحقيق عبد العزيز الاهواني ، مدريد ١٩٦٥ م .

ابن غالب (الحافظ محمد بن أيوب) عاش في القرن السادس الهجري .

\_ قطعة من فرحة الانفس ، تحقيق لطفى عبد البديع ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، ج ٢ ، نوفمبر ١٩٥٥ م .

المقرى (شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد التلمساني) ت ٨٤٥ هـ/١٤٤١ م

\_\_ نفخ الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، تحقيق احسان عباس ، بيروت \_\_\_\_\_ ، م . ١٩٦٨ م .

مؤلف بجهول: أخبار مجموعة في فتح الاندلس، تحقيق ابراهيم الابياري، دار الكتاب المصرى اللبناني، ١٩٨١ م.

مؤلف مجهول: ذكر بلاد الاندلس، نشر لويس مولينا، مدريد ١٩٨٣ م. النويرى: نهاية الأرب في فنون الادب، ج ٢٢ الخاص بتاريخ المغرب والاندلس،

نشر جاسبار ريميرو ، مجلة مركز الدراسات التاريخية بغرناطة ، ١٩١٧ م .

#### مراجع عربية حديثة:

- \_ أحمد مختار العبادى (دكتور): في تاريخ المغرب والاندلس ، نشر مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ، بدون تاريخ .
- \_ حسين مؤنس (دكتور): غارات النورماندية على الاندلس، مجلة الجمعية المصربة للدراسات التاريخية، مجلد، العدد الأولى ٤٩ م.
- \_ حسين مؤنس (دكتور): معالم تاريخ المغرب والإندلس، دار المستقبل ١٩٨٠ م.
  - ــ حسين مؤنس (دكتور): فجر الاندلس، القاهرة ١٩٥٩ م.
- حمدى عبد المنعم محمد (دكتور): مجتمع قرطبة في عصر الدولة الاموية ،
   رسالة دكتوراه غير منشورة نوقشت بآداب الاسكندرية ١٩٨٤ م .
- سحر السيد عبد العزيز سالم: التاريخ السياسي لمدينة بطليوس الاسلامية ،
   رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت بآداب الاسكندرية ١٩٨٤ م .
- \_ السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس الاسكندرية بدون تاريخ.
- ــ الطاهر مكى (دكتور): دراسات عن ابن حزم، ط ٢ القاهرة ١٩٧٧ م.

- ــ لطفى عبد البديع (دكتور): الاسلام في اسبانيا ، الطبعة الثانية القاهرة المجتمع . ١٩٦٩ م .
- \_ عمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الاندلس ، العصر الأول ق ١ ، ٢ ، العليمة الرابعة القاهرة ١٩٦٩ م .
- \_ عمد الفاسى : تحقيق الاعلام الجغرافية الاندلسية بجلة البيئة العدد الثالث الرباط يوليو ١٩٦٢ م .

ثالثا: مصادر اسبانية مسيحية:

Chronicon de Sampiro, En España Sagyada, t, xiv, Modrid.

## رابعا : مراجع أجنبية حديثة :

- Aguada Bleye: Manual de histaría de España, Madrid; 1947.
- Afif Tark, El reino de zaragozo en el sigloxí de Cvisto, Modrid; 1978.
- Guichard: Al-Andalus, Barcelano, 1976.
- Just-Peyes De urbel: Origen del reino de pamplono, Andalus, xix, 1945.
- Levi-pravencal: Histoire de l'espagne musulmane, Pavis, 1950.
- Levé-pravencal: L' espagne musulmane auxeme siecle, pavisl 1932.
- Maria J. Viguera, Aragon musalmano, Zaragoza, 1981.
- Priete Y vives, Los reyes de Taifas, Madrid, 1926.
- Simonet, Historia de los mozaraloes de Es Pafia; Madrid, 1903.

#### التاريخ ألسياسى للهزيرة النشراء فى مصر الدولة الإسوية وهويلات الطوائف (١٣٨-١٧٤هـ/٨٥٥-٨٦، ام)

#### مقدمة جغرافية وطبوغرافية،

تقع مدينة الفضراء أو المهزيرة الفضراء أن قرب جبل طارق في أقصى السارف المهنوبي للأندلس ، على ريوة مشرقة على البحر المتوسط ، ومطلة على مضيق جبل طارق (٢) ، وهي مدينة قديمة من بنيان الرومان ، كان يطلق عليها في العصر الروماني AZOI ALJUI (٢) وتشير المصادر المغرافية الى تمير الجزيرة المضراء بموقدها الجغرافي ومناخها المعتدل ووفرة حيراتها ، فتدكر أنها مدينة محريه تتمنع معرسي أمن للسفن يعتبر من أيسر المراسي الاندلسية للجوار وأقربها

<sup>(</sup>۱) الجزيرة القضراء (بالأسبائية Algeciras ) كانت شمى أيضا لمى المصر الأسلامي بجزيرة ام حكيم نسبة الي جارية لطارق بن رياد كان قد حملها معه من المغرب وتركها بهذه الجزيرة قبيل قيامه بفتح الأندلس فتسبت اليها والملاحظ أن الجريرة الفضراء لايحيط بها البحر كما هو المال في الجزر ولكنها متملة ببر الأندلس لاحائل من الماء دوبها وهي اليهم مركز من اعمال محاقظة قادس (Cadis) بقد احتفظت ناسمها المربي فيطلق طبها الان. Algeciras البحر وياقت المعوى معهم البلدان مجند ٢ طبعة بيروت من ١٣٦ ابن الأبار العلة الديواء جدة تحقيق حسين مؤس اللامرة ١٩٦٢م من ١٩٨ من ١٩٨٠ المقتشدي حسيم المطال في حير الاقتشدي حسيم المعشى في مساعة الانشاء حده الطبعة الأميرية القامرة ١٩٨١ م من ٢٢٠ ، الققشندي حسيم الاعشى في مساعة الانشاء بحده الطبعة الأميرية القامرة ١٩٨١ م من ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ، الرازي ، ومنف الأندلس ، نشر ليقي بروفنسال في

Revista de Al-Audalus, 1953, p 97

البكرى، جغرافية الاتداس بأوريها، تحقيق عبد الرحمن المجى طبعة بيروت 1970 ص 1970 ابن غالب، 1984 من 1984، من 1984 من 1984، من 1984،

The Encyclopaedia of Islam, Art., Algeciras, By Huici Miranda, II, London, (r) 1965. p. 524

إلى العدوة المفريية ، فهى تواجه مدينة سبته على الساحل المغربي (١) ، كما أنها أرض زرع وضوع وبتاج ، وتتوفر بها المياه العنبه ، فيشربها نهر صفير يسمى وادى العسل (بالاسبانية ROI DE LA MIEL ) ، ومنه كان شدرب أهمل المديمنة ، وعلى ضفتى النهر كانت تكثر البساتين والمتتزعلت (٢).

وكان يحيط بالبزيرة الفضراء في العصد الاستلامي سبور من المسيهارة مشيها على البحر ينفتح فيه أريعة أبواب هي : باب البحر في النهاجيب الشرقي ، والباب التجيير (ويعرف أيضا بباب حدرة) في السور الغربي للمدينة ، وباب الخوخة في القبلة ، وباب طرفة في الجوف (١) وكانت المدينة على موجة كبيرة من الاتساع العمراني ، وباب طرفة في الجوف (١) وكانت المدينة على موجة كبيرة من الاتساع العمراني ، وان كان الحميري يشير الى أنها كانت تشتخل على ثلاثة همامات (١) ، أها جامعها فكان يتوسط المدينة ، ويتميز بحسن عمارته وجمال زخارفه ، واشتهرت بمسجد آخر يعرف بمسجد الرايات ، كان يقع على البحر الى الجنوب الشرقي من المدينة ، على عمرية من باب البحر الى الجنوب الشرقي من المدينة ، على عقرية من باب البحر (١).

<sup>(</sup>۱) انظر . العلى ، ترصيع الأغيار ، تعليق عبد العزيز الأعواني ، مدريد ١٩٦٥ م، سن ١١٧ ، الأمريسي ، سغة المقرب بأرش السوبان بحصر بالأتبلس من كتاب نزعك المشتاق ، طبعة المين ١٩٨١م ص١٦١–١٦٧ ، ياتبت، نفسه مهلد ٢ ، سن ١٣٦ ، المعيري ، تفسه ، س ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر ، الأدريسي ، نفسه ، من ١٦ ، ابن سعيد الغربي ، المغرب لي على الغرب ، جدا ، تعليق شوكي شياء . ٢٢ . انظر ، الأدريسي ، نفسه ، من ، ٢٢ . المعارف ، ٢٢ . المع

يقد اشارت المعادر العربية الى كثرة متنزعات الهزيرة الفشراء ، سبيت يذكر ابن سعيد يتبوره ان على عادى العسل موضع سهل مشرف على التهو من متنزعاتها العسل موضع سهل مشرف على التهو والبحر في نهاية من العسن يعرف بالعاجبية ، والمستهر من متنزعاتها ايضا الماية عمل المروف بالنقا .

انتظر (ابن سعيد ، المغرب في على المغرب ، جدا ، من ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) الأديسي ، يُلسه ، من ١٧١ ، الشيري ، تلسه ، من ١٧٢ -

<sup>(</sup>٤) العميري ، ناسه ، من ١٢٢ .

H. Miranda, ۲۲۲ ، الأدريسي ، تلسه ، ص ۱۷۷ ، العميري ، تلسه ، ص ۱۷۷ ، الأدريسي ، تلسه ، ص ۱۷۷ ، الأدريسي ، تلسه ، ص ۱۷۹ ، الأدريسي ، تلسه ، ص ۱۷۹ ، الأدريسي ، تلسه ، ص ۱۸۹ ، الأدريسي ، الأدريسي ، ص ۱۸۹ ، الأدريسي ، الأدريسي ، ص ۱۸۹ ، الأدريسي ، ص ۱۸

ىتشير المسادر العربية الى أن مسجد الرايك عرف بهذا الاسم نسبة الى رايك المسلمين بالمادة طارق بن زياد ، الذين المنتسب المنين المتان براياتهم الراى والمشررة وقبل أنه نسبة الى رايك المنورمنديين والمجرسم) المنين غرسوما فيه عندما أغاروا على هذه المدينة غي سنة ١٤٥هـ/٩٥٨ – ١٨٨م . انتظر (المعيرى ، نفسه من ٢٢٢ ، ٢٢١).

ونعمت الجزيرة المفسراء بانتعاش اقتصادى فى اغلب فتوات تاريفها الاسلامى ، نظرا لوقوعها على البحر ، وكونها ميناء وقاعدة بحرية ، ولقربها الشديد من سواحل المغرب الاقتصى ، ويتمثل هذا الانتعاش الاقتصادى فى كثرة أسواقها ، ويذكر الحميرى أن هذه الاسواق كانت متصلة من المسجد الجامع الى شاطى، البحر(۱) .

أما من ناحية التقسيم الادارى الأندلسى فقد كانت الجزيرة الفضراء لمى الدمس الاسلامي تدخل في نطاق اقليم البحيرة [٢] ، كما كانت مركزا لكورة صفيرة تفسم عدة مدن وقرى وحصون ، فمن أعمالها : طريف وقرطاجنة [٢] ، وقرية بنى بلال وقرية قسطلة ، وحصن غوجين وتجارش وشمانه ووادى يارو [١] .

<sup>(</sup>١) أنظر ، المديري ، نفسه ، سر ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الأدريسى ، نفسه ، من ١٧٤ ، وجدير بالذكر أن أغليم البحيرة كان يقع في الجنوب الغربي للأندلس ، ويشم عدة مدن وحمون من أهمها :" الجزيرة المضراء وطريف وقادس وطشانة ومدينة ابن السليم وحمس أركش . ! تنظر ( الأدريسي ، نفسه ، من ١٧٤) .

<sup>(</sup>٢) ارطاجنة: مدينة صنيرة الرب جيل طارق ، كانت من أممال كورة الهزيرة المشراء وتعرف بالرطاجنة الهزيرة ، وهي من المدينة العزيرة النسارة Torre de Cartagena وهي من المدينة المسادر الأسبانية Torre de Cartagena وتبدر الاشارة الى أن هناك مدينة أشرى بشرق الاتدلس كانت تسمى بنفس الأسم وهي الرطاجنة المطاء ، وهي من أممال كورة تدمير (مرسية) . أنظر (ابن القوطية ، تاريخ المتتاح الاندلس تعقيق ابراهيم الأبياري ، مار الكتاب المسرى باللبناني ، س ٢٥ ، المديري نفسه من ٢٠١٤ .

Levi-provençal, Histoire de L'Espagne musulmane, t, I, Paris, 1967, p. 19, N. I.).

<sup>(</sup>٤) انظر ، ابن سعيد ، نفسه ، جـ١ ، ص٢٢٠ ، ٢٢٨ ، مجهول ، ذكر باد الاندلس ، جـ١ ، ص١٦٠ .

#### مقصمة تاريخية،

## 1- الفتج الاسلامي للجزيرة الخضراء :

تعرضت الموزيرة القضراء قبيل أن يفتتها طارق بن زياد لغارات اسلامية متواصله بقيادة الكونت يوليان (nailil) معاهب سبته - هليف المسلمين - وطريف بن مالله أو ملوك ويكنى بأبى زرعه بتوجيه من موسى بن نصير والى المغرب ، وتكانت هذه العملات الاستطلاعية تتزل بساهل المجزيرة القضراء - أقرب السواحل الاندلس الى ير العدوة المغربية - فتشن غاراتها على تلك المنطقة ، وتعود سالمة الى ساحل المغرب الاقصى محملة بالفنائم والاسلاب (۱) .

وتعد مدينة الجزيرة المفتراء من بين المدن التدليل الاولى التي فتحت على أيدى المسلمين ، فعقب نزول طارق بن زياد الجبل الذي سمى بأسمه لهى يوم الاثنين المفامس من رجب سنة ٩٥- / ابريل ٧١١م واستيلانه عليه ، اتجه غريا فاستولى على حصن تلرطاجنة Carragena الواقع بسطح جبل طارق ، ثم واصل زحفه نحو القرب بارشاد حليقه يوليان صاحب سبته واستولى على عدينة الجزيرة المفسراء واحتل حصوتها بعد انتصاره على المعاميات القولية التي تصدت له ، ثم غادر ملارق الجزيرة الفضراء عقب ذلك لمواصلة تتوحاته بعد أن تدرك بها حليفة يوليان

<sup>(</sup>١) انظر ، ابن الكرديوس ، تاريخ الاندلس ، تحقيق مقتار المبادي ، مدريد ، ١٩٠٢م ، عن ها، ابن مذاري ، البيان المترب في الشيار الاندلس والمغرب ، جـ٢ ، نظير كرائن البيار ويوانساني ، طرحة يدووه عمر ع ، عبد المريز ساله ، دراة الأسلام في الاندلس ، المسر الأيل ، قل ، السليمة الرابعة بالقاهرة ١٩٦٩م ، ص - ٤ ، عبد المريز سالم ، تاريخ السليمة والأربع في الاندلس سياره والاندلس ، عبد المريخ المربع والاندلس ، والاندلس ، والاندلس ، والاندلس ، والاندلس ، والمربع المربع والاندلس ، والاندلس ، والمربع ، ١٩٠٨م ، من ٢٢٠ - ٢٢٠ ، و ٢٢٠ .

لمراسلها والدفاع عنها وجعلها تناعدة له لعماية ظهره لمي حالة الانسسعاب (١) .

ومن الهديو بالملاحظة أن الهزيرة الفضراء كانت دائما الموضع الذى تتجمع فيه المهيوش الاسلامية الداخلة الى الانداس والقادمة من العدوة المفريية ، وذلك نتيجة لموقعها المبقرافي المتميز . فالمعروف أن موسى بن نصير عند عبوره بجيشه الى الانداس لمساعدة طارق فى فتوحاته وذلك فى رمضان سنة ٩٢ ه- /يوبيه ٢١٧ م نزل أولا بالهزيرة الفضراء حيث استتبله الكونت يوليان ، ولم يلبث أن تقدم نحو الغرب ، ففتح مناطق أغرى لم تصل اليها جيوش طارق (١) .

وما أن استكمل موسى بن نصير فتح الانداس ، اسندت ولاية الجزيرة المفسراء الى عبد الملك بن أبى عامر ، أحد القادة العرب الذين دخلوا الانداس مع جيش طارق بن زياد فيذكر أبن الخطيب أن عبد الملك العامرى هذا " دخل مع طارق بن زياد ونزل بالجزيرة لمساد أهلها "(٢) .

4.5

<sup>(</sup>۱) انظر . ابن التهلية ، نفسه ، س ۳۵ ، مجهل ، أغبار مجموعة في نتح الأندلس - تحليق ابراهيم الأبياري ، القاهرة المادي ، القاهرة ۱۹۸۱م ، س ۱۷ ، ابن عذاري ، نفسه ، ج۳ ، س ۲ س ۱۹ ، المديري ، نفسه من ۲۳۴ ، ميد المزيز سالم ، نفسه ، سن ۷۷ ، مختار المبادي ، في تاريخ المنزب بالاندلس ، الاسكندرية ، بدين تاريخ ، من ۱۸ ، مسالم ، من ۱۸ منان ، نفسه ، مسبح مؤتس ، قهر الاندلس ، الطبعة الثانية ، الدار السعوبية للنشر ، ۱۹۸۸ م ، من ۲۹ س ۲۰ - ۲۰ ، عنان ، نفسه ، المصدر الأول ، ق ۱ ، من ۲۱ ، من ۲۱ ،

Levi-provençal, Histoire t, I, p. 19.

يتجدر الأشارة الى أن ابن عذارى وابن الشياط بذكران نقلا من كتاب مفتصر تاريخ الطيرى لعربب بن سعد أن يرايان مساحب سببتة كان يتزل أيضا حكم المهزيرة الفضراء قبيل الفتح الاسلامي ولكنتي استبعد صحة علم الرواية ، واتقق لي ذلك مع رأى الدكترر المهادى ، انه لرمست لكان من السهل على عارق ان ينزل مع حليله يوليان على ميناء المهزيرة المفضراء رأسا يدلا من تكبد المسعب بالمشاق والتزول بجيشه على جبل عارق ومى منسلقة صفرية رمزة . انظر (ابن عداري ، البيان المنرب ، جنا ، من كا ، ابن الشهاط ، تعلمة من وصف الاتدلس . ن كتاب عبلاً السمط ، تعليق صفتار المهادى ، س ١٢٧ ك ) .

<sup>(</sup>٢) انتقر ، ابن الكربيوس ، نفسه ، عن ٤٩ ، ابن عذارى ، نفسه ، جـ٢ ، ص ٢٢ ، هنان نفسه ، المصر الأول ، ق ١ . سي ٢٥ ، مؤس ، لجر الأنداس ، عن ٨٥ ،

Levi-provençal, Histoire, t, l, p. 24.

<sup>(</sup>٢) أنتلد . أسال الأعلام ، ق ٢ (القاس بلسيانيا الأسلامية) تشد ليلي بريانسال ، بيري 1901 ، س ١٧٠ .

وكانت الموزيرة الفضراء عقب النتج الاسلامي مركزا رئيسيا لسكتى هرب السملين ، اللين نزلوا بها بعد الفتح ، كما حلوا أيضا بالكور المجاورة المجزيرة خاصة شلونة () ، كذلك سكن بالجزيرة الفضراء وشنونة جماعات من بنى كتانة () . أما البرير المكانوا يستقرون بصفة خاصة في جبال الجزيرة الضامراء وجبال منطقة تاكرنا المجلورة لها () ، وكانت هذه المنطقة الجبلية بؤرة الفتن والثورات في معظم فترات تاريخ الجزيرة الفضراء نظرا لوعورتها وحصائتها ، وتعلر في موقعها بالنسبه لمترات تاريخ المركزية في قرطبة () .

م، - الجزيرة المُضراء في عصر الولاة ( ٥٠ - ١٣٨ هـ):

لم تشر المصادر الى أية حوادث هامة بالجزيرة المقضراء ابان عصر الولاة ، فيما عدا شفرات مقتصرة تقيد بنته في سنة ١٢٧ ه- / ١٤٧ – ١٤٧ م نزل القائد بلج بن بشر القشيرى وجنده الشاميون بالجزيرة الخضراء ، فترك بها رهانته بعد موافقة عبد الملك بن قطن والى الاندلس على فك حصارهم بسبته والسماح لهم بالعبور الى الساحل الاندلسي لمساعدته في القضاء على ثورة البرير في الاندلس ، وفي ذلك يقول صاحب أخبار مجموعة " فالدخلهم ( اى ابن قطن ) في سنة ثلاث وعثرين وأخذ رهنهم ( أي رهائن بلج من الشاميين ) وأقرها بجزيرة أم حكيم في البحر ، وهم قد هلكوا وعروا ، فلم يكونوا يستترون الا بالدروع حتى نزلوا الجزيسة

 <sup>(</sup>١) كردًة شئينة (Sidona) : تقع كم الجنرب النوبي للأندلس وكانت تامدتها مدينة شئينة ، ثم تسميات الى النبيلية.
 وكانت الكورة تشم العديد من الأمسال مثل قرمياة وشريش وللشانة . انتظر (الأمريسي ، ذاسه ، مس ١٧٤ ، ٢-٢
 - - عمد الفاسي الأملام الجغرافية الأندلسية ، مجلة البيئة ، العد ٢ ، الرياط ، ١٩٦٧ م ، مرية٢) .

 <sup>(</sup>٢) اين مزر، جمهرة اتساب الدرب، بيريت ١٩٨٧ م ، ص١٨٨ ، اين الترطية ، نفسه من ٤٤ ، اين ملاري ، نفسه ،
 جيلا ص١٣٠ ، سالم ، تاريخ السلمين وإثارهم من ١١١ ، منان ، نفسه - ق ١ ، من - ٢ ، ١٧١ ، مؤلس ، لمجر الاندلس من ٢٢٢ ، يراجع ايضا تفاسيل مراشع استقرار التياثل العربية في الاندلس .

Guichard, Al-Andalus, Barcelona . 1976 . PP.338-364.
. ۲۸۸ ، ۲۸۰ من تقسه من ۱۲۰ ، این مذاری ، نقسه ، حب ، من ۷ ، مؤتس ، نقسه ، صن ۱۲۰ ، این مذاری ، نقسه ، حب ۲۸۰ ، سن ۲۸۰ ، من ۲۸۰ ،

<sup>(</sup>٤) المدرى ، نقسه ، من ١٧٠ ، الزهري ، كتاب الهفراقيا ، تمانيق مسد ماج سامق ، نمشق ١٩٢٨ ، مر١٩٠٠

(اى الجزيرة الفضراء) بالاندلس فوجدوا بها جلودا مدبوغة كثيرة فقطعها منها الدارع ، ثم الابلوا الى الرطبة ، فكسا ابن قطن خيارهم "(۱).

ولمى أعقاب القضاء على أورة برير الاندائس طلب ابن قطن والمي الاندائس من بابع بن بشر العودة بالتباعه الى سبته مرة أخرى ، قرقض بلع ، وتشب صراع بينه وبيئ ابن قطن وشهدت الجزيرة الفضراء بعض مراحل هذا الصراع ، لميذكر ابن القولية ان معركة عنيفة نشبت بيئ الطرفين بمنطقة الجزيرة الفضراء هزم فيها ابن المملن ، وتوالت الهزائم على جيشة من الجزيرة حتى قرطبه ، وانتهى الامر بمقتل ابن قطن وبخول بلج العاصمة قرطبة واستيلائه على الحكم لمى ذى القعده سنة ٢٢ هد/ اواخر ٢٤٧م (٢) .

والمرجع أن الجزيرة القضراء كانت في عصر الولاة من القواعد البحرية الهامة على الانداس ، يستدل على ذلك من نص أورده ابن عذارى يفيد أن ملج بن بشر عندما طلب منه أبن تملن الرحيل عن الانداس ، رد عليه بلج بأن يحمله هو واتباعه الى ساحل البيره (غرناطة) أو ساحل تدمير ، عير أن أبن قطن أحبره من سفنه نرابط بساحل الجريرة الخضراء (٢) ، مما يدل على المميتها كميناء التجارة ، وقاعدة بحرية للاسملول الانداسي ، ومعبر العدوة المغربية .

كذلك تقيد المسادر بأن احد الزعماء العرب من مضر ويدعى عامر بن عمرو العبدرى كان يبسط نقوذه على الجزيرة الخضراء وذلك في ولاية يوسف الفهرى على الاندلس (١٢٩–١٣٨هـ)، وكان عامر هذا من الناقمين على يوسف الفهرى والمسميل من حاتم (والي سرقسطة)، فاعلن الثورة في الجزيرة الخضراء، ودعا للعباسيين،

<sup>(</sup>۱) انتظر ، مجبول ، القبار مجبوعة في تتح الاداس ص ٤٢ م ابن عداري ، تفسيعه من ٢٠ - ٢١ ، مانس ، الجد (١) انتظر ، مجبول ، القبار مجبوعة في تتح الاداس ، من ٢٠ - ١ الانتكاب ، من ٢٠ - ١ لانتكاب ، من ٢٠ - ١ لانتك

<sup>(</sup>٢) تاريخ المتتاح الاندلس . س ٢١

راح) النظر البن الاثير . الكامل التاريخ جد ٤ ، السليمة الرابعة ، دار الكتاب الديني ، بيرون ١٩٨٢ ع سي ١٥٠٠ - ٢٥٠ - ابن مطاري ، نشسه جد؟ سي ٢٦

ثم انتقل الى سرقسطة وانضم الى ثوارها ، فانتزعوها من يد الصميل فى سنة ١٧٧ هـ ( ٢٧ يونيه ٥٥٦- ١/يونية ١٥٥م) ، ولكن تلك الثورة بات فى النهاية بالفشل، وتتل امدهابها ومنهم عامر بن عمرو عاءل الجزيرة القضراء (١١) .

<sup>(</sup>۱) این الاثیر ، تلب ، جـ ک ، سن ۲۵۷ ، این مذاری ، تقب ، جـ ۲ ، سن۲۷ -۲۸ ، مثان ، تقب ، المسر الاول ، ق۱ ، سن۱۲-۱۲۳ .

# الجزيرة الخضراء في عصر الجولة الأموية (١٨٨ - ١٠١ هـ/ ٢٥٧ - ١٠١٠ م)

لعبت المزيرة المفسراء دورا هاما لمي حوادث الاندلس خلال العمس الأموي ، فكانت بحكم موقعها الاستراتيجي وكرا للمتعردين والفارجين على الدولة ، ومركزا من مراكز الفتن والثورات في الاندلس . فيعد أن خلفر الامير عبد الرحمن الداخل بامارة الاندلس في سنة ١٣٨ هـ / ٢٥٧م وأسس بذلك الدولة الأموية بها ، واجه معويات عديدة تتمثل في الثورات الداخلية التي قام بها القيسية واليمنية ، وفي المؤامرات الفارجية التي كانت تستهدف اسقاط دولته الفتيه ، وكانت الجزيرة الفضراء مقرا لاحدى تلك التورات ، ففي سنة ١٤٢ هـ / ٢٧ أبريل ٢١٧ - ١١ أبريل ٢١٢م أعلن رزق بن النعمان الفسائي وألى الجزيرة الخضراء الثورة ، وخلم طاعة الامير الاموى عبد النحمن الداخل يسبب عزله عن ولاية الجزيرة ، يبدأ رزق ثورته بعصبياته لامر العزل ، بل أنه أقدم على منع واليها الجديد من بخولها ، واجتمع حوله الكثير من الاتباع شامعة من اليمنية ، تسار بهم الى شذينة واستولى عليها ، ثم واصل الزحف. الي اشبيلية فدخلها أيضًا ، ولمي نفس الوقت كان الامير عبد الرحمن قد وحمل بجيشه الى اشبيليه ، فمامنرها حمنارا شديدا ارمق أهلها ، فأضطروا الى الموافقة على تسليم الثائر رزق الغساني الى الامير عبد الرحمن مقابل غك المصار عنهم يتأمينهم ، وبالقعل تم تسليم الثائر الى الامير عبد الرحمن الذي لم يتربد في إمندار الامر بقتله ().

على سنة ١٥٥هـ/٧٧٢-٧٧٧م أعلن الرماهس بن عبد العزيز المكانى والى الجزيرة الخضراء الثورة على الامير عبد الرحمن الداخل تضامنا مع ثوار أخرين كان من المتلق عليه أن يشوروا في مواضعهم في وقت واحد ، ومن المعروف أن

<sup>(</sup>۱) انتظر . العقرى ، نفسه ، من ١٧٠ ، التويري ، نهاية الأرب ، به٢٧ ، نشر بهاسيار ريميين ، مجلة الدراسات العربي بقرناسة ، ١٩١ ، من ١٩٠ ، عنان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، من ١٩٠ ، هن ١٩٠ ، منان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، من ١٩٠ ، منان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، من ١٩٠ ، منان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، منان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، منان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، منان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، منان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، منان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، منان ، نفسه ، العمير الأول س ١٩٠ ، منان ، نفسه ، نفس منان ، نفس منان ، نفس منان ، نفس منان ، نفسه ، نفس منان ، نفسه ، نفس منان ، نفسه ، نفس منان ، نفسه ، نفس منان ، نفسه ، نفس منان ، نفس منان ، نفسه ، نفسه ، نفس منان ، نفسه ، نفس منان ، نفس منان ، نفسه ، نفس منان ، نف

الرملحس كان يتولى تبل مجينه الى الاندلس شرطة الغليفة الاموي مروان بن محمد، ومندما سقطت الفلاله الاموية بالشرق في سنة ٢٣١هـ/، ٧٥م على أيدى العباسيين بالبر الرماحس بالهرب الى الاندلس، فالتجا الى الامير الاءوى عبد الرحمن الداخل، فولاه على المهزيرة الففسراء، غير أنه لم تعض على تولي، بضبع سنوات حتى خلع الطاعة ، وحاول الاستقلال بولايته ، والفروج عن سلطة المحكومة المركزية بقرطبه منتهزا فرصة اشتمال الثورات في مواضع مختلفة من الاندلس ، ولكن الامير عبد الله بن خالد الرحمن لم يكد يسمع باتباء تلك الثورة حتى سير اليه قوع بقيادة عبد الله بن خالد الذي احتل الهزيرة الفضراء ، وفوجى، الرماحس وكان واتتذاك في حمام قصره بخيل الامير الاموى تجوس ديار الهزيرة ، فاعجل عن لبس، ثيابه وخرج في ملحفه مصبغه وهرب في قارب ، ونجا الى العدوة المغربية ، ثم لم يلبث ان واحمل الرحيل متجها الى الذي ق حيث التجأ الى الغليقة العباسي أبي جعفر المنصور (١). وقد كافأ الامير عبد الرحمن قائده ابن خالد بان ولاه الجزيرة الخاسراء (٢).

وهكذا تمكن الامير عبدالرهمن الداخل من اخماد ثورة الرماحس الكنانى قور نشويها بالجزيرة ، قبل ان تستفحل قوته ويتمكن من الانتصال بزملائه الثائرين ، ذلك لان خطة الامير عبد الرحمن كانت تستهدف مقابلة اعدائه متفردين قبل أن يتكتلوا خدد ، وبذلك يسهل له القضاء عليهم الراحد تلو الآخر .

ونعمت الجزيرة الخضراء بالهدوء والاستقرار لمى عهد الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل الملقب بالرخما ( ١٧٧- ١٨٠هـ ) ، فلم تشارك فى الفتن والثورات التى اندلعت فى بعض جهات الاندلس خلال عهده القصير الذى لم يتجاوز ثمانى سنوات .

<sup>(</sup>۱) أنظر ، مهيول ، أشيار مهدرمة ، ص ١٠٢ ، العلاري ، نفسه ، ص ١١٧ – ١١٨ ، اين علاري ، نفسه ، جـ٢ ، ص ١٥ - سالم ، تاريخ السلمين وأنارهم ، ص ٢٠٢ منان نفسه ، العصر الأولى ، ق ١ ، ص ١٨٧ ، وتجدر الاشارة الى أن اين علاري يعدد ثررة الرماعس بمام ١٦٤ هـ ، قير أنني ارجح رأي العلاري الذي يعددها بمام ١٥٥هـ شامنة بأن مناعب أشيار مهدرمة يلكر أن الرماعس عند هريه التجا الى الشايفة المياسى المتصور (١٣١-١٨-١٨) مما يتقل مع التاريخ الذي اثبتاه في الماني .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز سالم ، قربلية ساشرة الشابلة في الأنباس ، جدا ، بيريه ١٩٧١ م ، ص ١٧٧ هـ٧ .

ولكته في عهد الامير المحكم الأول بن هشام المعروف بالريضى ( ١٨٠- ٢٠ ٢هـ) ظهرت بالمجزيرة الفضراء حركة مذهبية تشبه حركات الفوارج ، ريما انتقلت الى المجزيرة من المغرب بحكم موقعه القريب من العنوة المغربية ، فيذكر ابن القوطية أن عباس بن ناصح (۱) شاعر المجزيرة الفضراء ارسل الى الامير المحكم بقرطبة شعرا يغريه غيه بهولاء الفوارج الذين نادوا بقراء تماثل أراء مذاهب الفوارج في المشرق وبلاد المغرب ، ويحمثه على انكار ما احدثوه حتى لا تنشب في بلده المجزيرة ، وحتى لا يقع بعض الناس تحت تاثير هذه الافكار الفارجية التي تعتبر غربية على موطنه المجزيرة الضفراء وبلاد الاندلس بصفة عامة ، ومن شعره الى الامير المحكم قوله :

# مل بالالميل الذي ربوا المنتتهم من قبل أن يرحلوا نصنا جذها (١)

وعندما قرأ الامير المكم شعر ابن ناصع الجزيرى استشعر خطر هولاء الخوارج ، وعزم على القضاء على حركتهم المذهبية المتطرفة ، فخرج بنفسه على رأس قوة كبيرة من عسكره من قرطبة متجها الى الجزيرة الخضراء ، حيث نزل على بابها وحمل السيف على اكثر اهلها "(١) ، فأخمد بذلك تلك الحركة المذهبية بالجزيرة الخضراء في مهدها قبل أن يمتد تأثيرها الى المناطق المجاورة حاصة وأن أفكار الخوارج المغاربة لم تجد معدى في بلاد الأندلس .

وألى عهد الامير عبد الرحمن الاوسط بن المكم ( ٢.٢- ٢٢٨هـ) شاركت المجزيرة المفتراء بنصبيب في العوادث السياسية في الاندلس ، ففي سنة ٢٢٧هـ/. ٥٨م ثار أحدزعماء البرير ويدعى حبيب البرنسي بجبال الجزيرة المفتراء، وانتضم اليه العديد من الاتباع من أهل الشر والقساد، وأخذ يشن الغارات

 <sup>(</sup>۱) يلكر ابن سميد - تقاد من الزبيدى - أن مياس بن ناسبح الثقلى الهزيرى كان يتولى تقداء بلده الهزيرة
 الفقراء مع شلولة في عهد الأمير الحكم الريفس . وأنه من شعراء الدولة الأمرية الذين اشتهرى في عهده .
 انظر (المعرب في حلى المعرب - جا حرية ۲۲۲ وقم ۲۲۲ ).

<sup>(</sup>۲) انظر ابن القرائية ، غريخ المتناح الاتعاس ، ص ۱۷ - ۱۷ ه. انظر ابن القرائية ، غريخ التعالى ، ص ۱۷ - ۱۷ ه. (۲)

ابن العرابية ، نفسه ، عرب العرابية ، نفسه ، عرب العربية ، نفسه ، العربية ، نفسه ، العربية ، الع

على قرى كورة ريه (مالقه) وغيرها من المناطق المجاورة ، وهائ فيها نهبا وقتلا ، فأرسل اليه الامير عبد الرحمن الاوسط جيشا للقضاء على ثورته ، وعندما وصل المجيش الاموى الى الجزيرة الفضراء وجد أن بعض البرير من خصوم هذا الثائر قد رحفوا اليه هو واتباعه ، واوتعوا بهم ، واستولوا على العصن الذي كان مركزا لثورتهم ، وقتل معظم جند البرنسي ، وهرب الباقون ، ومن بينهم زعيمهم حبيب البرنسي نفسه الذي دخل في غمار الناس ، فكتب الامير عبد الرحمن الى عمال الكور بالبحث عنه فلم يظفر به (۱) .

وفي عهد الامير محمد بن عبد الرحمن ( ٢٢٨- ٢٠١٣ هـ) تعرضت سواحل الاندلس الغربية والجنوبية ومن بيتها ساحل الجزيرة الفضراء لغاره النورمانديين ، ففي سنة ٢٤٥ ه/ ٥٥٨- ٢٨٠ م اتجهت سفن النورمانديين اولا الى مصب نهر اشبيليه ( المعروف بالوادي الكبير ) ، ثم واصلت السير جنوبا حتى وملت الى الجزيرة الخضراء ، فدخلوها عنوة ، واحرقوا مسجدها الجامع ، وعقب ذلك اتجهوا بسفتهم الى العدوة المغربية فاغاروا على مدينة نكور (٢) أم عادوا الى الاندلس وأغاروا على ساحل كورة تدمير (مرسية) بمنطقة شرق الاندلس ، وبعد ذلك غادروا السواحل الاندلسية عندما تصدى لهم الاسطول الاموى ، فاتجهوا الى سواحل مملكة بنيلونة النصرانية (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر . این حیان ، قطعة من اللتنیس ، تحقیق مصدر مکی ، طیعة بیرون ۱۹۷۲ ، س ۷ ، این الاتیر ، نفسه محد، من ۱۹۷۸ ، این علاوی ، نفسه ، ج۲ ، من۱۹۰۰ ، من ۹۵۰۰ من ۲۸۸ ، این علاوی ، نفسه ، ج۲ ، من۱۹۰۰ ، من Gusichard, op.cit., p. 373.

<sup>(</sup>۲) نكود (ان تكر اربوزكود كما يسميها الأدريسي): أحدى من المارب الاتسمى ، وهى مدينة تابيرة ، بينها وبين ساحل اليمر المتوسط حوالى ١٠ أميال ، ويصلها مساحب كتاب الاستيممار باتها كثيرة البسادية طبية النواكه . أنظر (الادريسى ، نقمه ، حس ١٦٧٠ , ١٧١ ، مجهول ، الاستيممار في هجائب الأمصار ، نشر واحقيق سعد رفاول عبد المحيد ، مطبعة جامعة الاسكتدرية ، ١٩٥٨ م ، ص ١٣٧) .

<sup>(</sup>۲) حرل تلك النارة الترب الدية راجع التفاسيل في: العلري ، تفسه من ١١٨ - ١١٩ ، ابن الأثير ، تفسه جه ، من (۲) حرل تلك النارة التربيع ، تفسه ج٢٠ - ١٠٠ ، العديدي ، تفسه سر ٢٠٠ - ١٠٠ ، العديدي ، تفسه سر ٢٠٠ - ٢٠٠ ، العديدي ، تفسه سر ٢٠٠ - ٢٠٠ ، العديدي ، تفسه تي ١ من ٢٠٠ - ٢٠٠ ، منال ، منال ، تفسه تي ١ من ٢٠٠ - ٢٠٠ ، منال ، تفسه تي ١ من ٢٠٠ - ٢٠١ ، العديد ، ٢٠١ - ٢٠٠ . العديدي ، ٢٠١ - ٢٠٠ . العديدي ، تفسه تي ١ من ٢٠٠ - ٢٠١ ، منال ، تفسه تي ١ من ٢٠٠ - ٢٠١ ، التفسيل في ١ من ٢٠٠ - ٢٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ٢٠٠ - ٢٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ٢٠٠ - ٢٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ٢٠٠ - ٢٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ٢٠٠ - ٢٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ٢٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ٢٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ . العديد ، تفسه تي ١ من ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ -

والمرجح ان الامير محمد ثنيه عقب ذلك الفارة النورماندية الى اهمية موقع المجزيرة الفضراء رضرورة تحصينها ، فقام ببناء سور حصين حولها ، ومدنها على حد قول المؤرخ ابن حيان (۱) ، بحيث ان النورمانديين عندما عاوبوا غاراتهم البحرية على سواحل الانداس في سنة ۲۶۷ه / ۱۳۸م ورصلوا الى ساحل الجزيرة الخضراء ، لم يتمكنوا من دخولها واصييت بعض مراكبهم بالعطب عند ساحل المليم البحيرة (جنوب غرب الانداس) على مقرية من ساحل الجزيرة المفضراء ، بينما فرت بقية المراكب الى سراحل مملكة القرنجة ، ولى أعقاب ذلك كتب مطرف بن تصير (۱) والى المجزيرة المفضراء الى الامير محمد بقرطبة يبشره بانتصار المسلمين على النورمانديين الذين اشفقوا في غزوا سواحل الجزيرة الفضراط) .

ولم يمض على ذلك الحادث سنوات حتى احتدمت نارالفتنة من جديد في كور 
ريه والجزيرة الخذمراء وتاكرنا في سنة ٢٧٥٩/ ٨٧٨ م ويرجع السبب في ذلك الى 
سياسة العنف والشدة التي اتبعها يحيى بن عبيد الله (١) عامل الامير محمد على 
كورة ريه وأخوه ادريس عامل الجزيرة الغضراء مع اهالي تلك المناطق ، فقد طالبا 
الاهالي ببقايا خراج متأخر عليهم ، واشتدا في طلبه ، فرفض الاهالي ذلك واقتعوا 
عليهما واعتصموا بجبالهم ، وتأهبوا للذهاع عن انقسهم ، وكان يتزعم تلك الثورة 
رجل من اهل الجزيرة الغضراء يدعى يحيى الجزيري ، فأرسل اليه الامير محمد 
رجل من اهل الجزيرة الغضراء يدعى يحيى الجزيري ، فأرسل اليه الامير محمد

<sup>(</sup>١) انظر ، المنتبس ، تضر ملشور انطرته ، باریس ، ١٩٢٧م ، س ١٠ .

<sup>(</sup>٧) مطرف بن تسبير : من قواد الأمير عبد الرسمن الأرسط بن تلتات ، كما أسبيع بعد بقاة الأمير عبد الرسمن من أمل ثلة ابنه الأمير ممدد ، ومهد اليه بيعض المهام في الثقور ثم يلاه الهزيرة القضواء ، وشهد الغارة الغررماندية عليها في سنة ١٩٤٧هـ ، أنظر (المقتبس ، تمتين محمود مكي ، من ٤ ، الطوى ، نفسه ، من ١٩٩).
(٣) أنظر ، الطوى ، نفسه ، من ١٩٩ .

<sup>(4)</sup> يميى بن مبيد الله (أو مبد الله) وأفن رية وآخره ادريس والى كلمزيرة القشراء في عبد كلامير معدد ، من آواد العرقة الأمرية ، وهما من الأسرة المعرفة بأسم القالدين الذكن تسبيم ينتهى الى عبد الله بن خالد الابيرى الذي كلن من أكبر تقياء الأمير الأمرى عبد الرحمن الداخل ومعيد الأمر له في الأنداس ، كما كان من تادة جيشه المورفين ، أنظر (المقتبس ، تحقيق مصود مكن ، س ١٦٨ هـ١٢٢) .

جيشا يقيادة هاشم بن عبد العزيز (١) ، فغزاة ، واختطر يحيى الجزيرى الى الاذعان له ، فقدم به هاشم الى قرطبه معلنا الدخول في الطاعة (١) .

ويغلب على الغلن أن نار الفتته لم تهدأ بعد خضوع يحيى المهزيرى ، لهلى الواخر نفس السنه (اى سنة ٢٥هـ) انبعثت الفتنة مرة اخرى بجهة كوره رية والمجزيرة وتاكرنا بسبب مواصلة ولاة الامير محمد بتلك الكور سياستهم التعسفية القاسية ، مما ادى الى ازدياد سخط الاهالى واعلائهم العصيان ، فأرسل اليهم يحيى بن عبيد الله اخوه ادريس عامل المجزيرة الخضراء على رأس جيش كبير ، غيرانه منى بالهزيمة ، ويضيف الرازى انه منذ ذلك الوقت "ظهر اهل المفلاف فيها (اى لهي كور ريه والمجزيرة الخضراء وتاكرنا فاستهانوا بالسلطان واجترأوا على رجاله وسارعوا الى معصيته ، فكانت ثورتهم هذه مقدمة فتنة عمر بن حقسون (١) التي طمت على جميع فتن الاندلس . - (١) .

ونتيجه لاستمرار تلك الثورة اضعطر الامير محمد الى ارسال جيش اسند قيادته الى ابنه عبد الله والقائد هاشم بن عبد العزيز في سنه ٢٢٦ه/ ٢٢ أغسطس ٩٨٨-١٢ أغسطس ٨٨٠ ، فاتجه الجيش الاموي الى كورتى رية والجزيرة الخضراء، حيث هاجم العصاه وضيق عليهم ، وفي ذلك يقول ابن حيان " فدوخ (أي

<sup>(</sup>١) هو الرزير الثائد أبو خالد هاشم بن مهد العزيز ، اشهر رزراء الأمير مسد واستلام لديه ، باكبر رجالات النولة الأموية في مهده وهو من درية مهد الله بن خالد الألبيري السالة، الذكر ، أنظر (المنتبس ، دمايق معمود مكى ، من ٢٢هـ - ٢٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر ، این حیان ، ناسه ، تحالیق مصرد مکی ، س ۲۹۱ ، این عذاری ، ناسه جد ۲ ، ص ۱۰۲ ، عنان ، ناسه ، ق۱ ، س ۲۰۸ .

Levi-provençal, Histoire, t, I, p. 304 & Guichard, op. cit. p. 374.

(۲) هر مس ين ملمس المريف بملمس بن مسر بن جعلر بن شيم بن دبيان بن المظاهر بن الدينش، كان من مسالة الذمة ، أسله من كررة تاكرنا من عمل رنده ، وكان الذي اسلم من اجداده هر جعلر المحريف بالاسلمي الر استخص ، وكان الهملر هذا من البلد الذكور معر وعيد الرحمن ، قولد صر بن جعلر حقس المريف ايضا بعقمس وياد مقدمان المريف المحت عبد الرحمن بعدمس وياد مقدمان هذا الثائر المريف عمر الذي تزعم ثورة المرادين في عبد الأمير محمد عبد الرحمن الاسلم ، واتخذ من حصن بيشتريكورة وية تاعدة له ، انظر (ابن مذاري ، البيان المدرب ، جـ٧ ، من ١٠٦ مل المريف بالملكة المدرية ، مدام ، مدام ، مدام مدام الونشريشي ، الميار المدرب ، جـ٧ ، شر رزارة الارتاف بالملكة المدرية ، مدام ، مدام ، مدام ، مدام . المريف المدرب ، هدا ، شر رزارة الارتاف بالملكة المدرية ، مدام ، مدام ، مدام ، مدام . المدرب ، هدا ، شر رزارة الارتاف بالملكة المدرية ، مدام ، مدام ، مدام . المدرب ، هدا ، شر رزارة الارتاف بالملكة المدرية ، مدام ، مدام ، مدام ، مدام ، مدام ، المدرب ، هدا ، شر رزارة الارتاف بالملكة المدربة ، مدام ، مدام ، وكان بين بالمدربة ، هدا ، المدربة ، هدا ، هدا ، المدربة ، هدا ، هدا ، المدربة ، هدا ، هدا ، المدربة ، هدا ، المدربة ، هدا ، هدا

<sup>(</sup>٤) أنظر ، ابن سيان ، المنتبس ، تحليق محمود مكى ، مس ٢٦٢-٢٦١ .

القائد داشم ) بلاد المخالفين وابنتى عليهم المصدون ، وضم اليها اهل الطاعة ليتولوا مقاورتهم ، هكان منها قرنيرة (١) وغيره " ، ثم قفل عائدا الى العاممة قرطبة أ ، ولكن تلك الصملة الاموية لم تؤد الى وضع حد للفتنة ، اذ استمرت فيما يلى ذلك من سنوات بظهور الثائر همر بن حقمون الذى استغل فرصة اضماراب الاوضاع وسخط الاهالي على الولاة الامويين واستمرار الفتنة في كور رية والجزيرة وتاكرنا ، وتزعم تلك الثورة التي استمرت فترة طويلة ، ولم تهدأ الا في أوائل عهد الخليفة ،بد الرحمن الناصر (١) .

#### ئهرة بنس حفصون وتأثيرها على الجزيرة الخضراء :

أعان عمر بن حفصون ثورته في قلعة ببشتر (1) بكورة ريه (جنوب شرق الاندلس منتهزا فرصة سوء الاوضاع في كور ريه والجزيرة الخضراء وتاكرنا ، وخروج الهلها عن الطاعة ، بسبب تعسف الولاة فيها ، فأرسل اليه الامير محمد جيشا بنيادة عامر بن عامر والي كورة رية ، ولكن هذا الجيش لم يتمكن من التغلب على قوات ابن حقصون ، بل انه انهزم هزيمة نكراء ، مما ترتب عليه ازدياد نفوذ هذا الثائر وكثرة انباعه بمن انضم اليهم من اهل الشر والفساد وبخل في طاعت أهل ريه والجزيرة الخضراء وتاكرنا (٥) .

<sup>(</sup>۱) حسن ترذيره (ريسمى الان بالأسبانية Cardela ): برى د. محمود مكى أنه اسم لاتينى الأصل مشتق من النظ الاعتال الله المسلك الكثير ، وتتبع ترذيرة الان عمل حسن الله: Cardela إلى المسلك إلى الشرك منها على مسافة خسسين كيار متراً على المدال الشركي منها على مسافة خسسين كيار متراً على المدال الأرتفاع ، أنظر (الملتيس ، تمانيق مكى ، ص -٧٧-١٧٥هـ ١٧٥) .

<sup>(</sup>٢) اين ، يان ، تلسه ، تحليق محمود مكن ، من ٢٩٥ ، لين عذاري ، تلسه ١٠٠٠ من ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲) این مزاری ، ناسه چـ ۲ مسا ۱ - ۱ - ۱ - ۱

Levi-provençal, Nistoire, t, I, p. 304.

<sup>(1)</sup> بيشتر (بالاسيانية Bobastro ) : مصن منيع من أصال كورة رية (مالقة) يتع الى الشمال من مدينة مريلة ، وهو على مساللة ثلاثين فرسما من قرطية ، أنظر : الأدويسي ، ناسه ، حي ٢٠٤ ، يأقرت ، ناسه ، مجاد ١ ، حي ٢٣٣.

Aguado, Bleye, op. cit., t, I, p. 419.

<sup>(</sup>ه) انظر . ابن عذارى ، نفسه ، جـ٢ ، حس ١-١ ابن الشليب ، اهمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٠ ، الونشريشى ، الميار المقرب ، جـ١٠ ، حس ٢٠١ ، ميد المؤيز سالم تاريخ المسلمين وأثارهم في الانداس ، حس ٢٤١ ، مختار الميار المقرب ، في تاريخ المقرب والانداس ، حس ١٦٨ .

Levi-provençal, op. cit., pp. 304-305.

وتيع ذلك هنه قصيرة الامد عقدت بين الامير محمد وبين عمر بين حقصون الذي ل يلبث أن عاد الى الفتتة . فأرسل اليه الامير محمد قائده هاشم بين عبد المعزيز على رأس جيش في سنه . ٧٧هـ ( ١/ يواير ١٨٨-٢٩ يونيو ١٨٨ م ) ، ففزا كورة ريه وجبال الجزيرة الخضراء ، واستنزل الثائر عمر بن حقصون من حصن ببشتر ، فلمته وقدم به الى العاصمة فرمابة معلنا دخوله في الطاعة ، فصملي عنة الأمير محمد وأوسع له في الاكرام (١) .

وفي السنة التالية (٧٧١ هـ) تعرض ابن حقصون للاهانه من آلبل هصعد بن وليد ابن غانم صاحب المدينة (اى المشرف على المرافق العامة) بقرطبة ، مما أثار سخطه وغضبه ، فهرب من قرطبة والتجا الى قلعة ببشتر ، وجعم حوله أتباعه وأعلن العصيان ، مما كان ايذانا باندلاع ثورته من جديد (٢) . فارسل اليه الامير محمد جيشا بقيادة ابنه المنذر في سنة ٢٧٢ ه / ٢٨٨ م ، فحاصره في ببشتر حصارا شديدا وضيق عليه ، وأثناه ذلك وصل الخبر بوفاة الامير محمد ، فاضمطر ابنه المند الى فك الحصار والعودة سريعا الى الحاضرة قرطبة ، حيث بويع له بالامارة (٢)

واستغل عدر بن حفصون وفاة الامير محمد وفك الحصدار عن بيشتر وعودة الامير المنذر الى قرطبة ، وقام بعد نفوذه الى الحصون المجاوره خاسة فى كورتى ريه والجزيرة الخضراء " فأخذ من الاموال ما لا يوصف . . . واتفق له زمان هرج وقلوب قاسية فاسدة ونفوس خبيثه متطلعه الى الشر مشرئبه الى الفتنه . فلما ثار وجد من الناس انقيادا وقبولا للمشاكلة والموافقة "(1) .

<sup>.</sup> ٢٤٩ ، من ١٠٥ سالم ، تلسه ، من ٢٠٩ ، ابن القطيب ، تلسه ، ق ٢ ، من ٣٥ سالم ، تلسه ، من ٢٤٩ لدون-provençal, op, cit., pp. 304-305.

۲۰ س ۲۰ ، ۲ ، این القطیب ، تلسه ، ۲ ، این القطیب ، تلسه ، ۲ ، این مذاری ، نلسه ، ۲ ، س ۲۰ ، ۲ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۱ د د الم

<sup>(</sup>۲) این مذاری ، نفسه ، ج.۲ ، س ۲-۱ ،

Levi-provençal, op, cit., p. 305.

<sup>(1)</sup> ابن مذاری ، تلسه ، جـ۲ ، حـر١١٤ .

وبشغلت تؤرة ابن حقصون كل عهد الامير المند ( ٧٧٣-٧٧٥-) ، الذى توقى منة ٥٧٧ه/٨٨٨م الثناء حصاره حصن ببشتر مركز ابن حقصون ، وخلقه فى حكم الدولة الاموية الحوة الامير عبد الله ، الذى حاول ضبط جنده ومواصلة الحصار ، ولكن دون جدوى اذ اضطرب الجيش الاموى بوقاة الامير المنثر وانتهز ابن حقصون الفرصة وهاجم معسكر الامويين وانتهبه ، في الوقت الذى عاد فيه الامير عبد الله بجيشه الى قرطبه ، واستتم البيعه هناك (١) .

ولمى بداية عهد الامير عبد الله وبالتحديد سنة ٢٧٥ ه- / ٨٨٨ م تشبت الفتته في المجزيرة المفسراء ، كان سببها النزاع بين العصبتين العربيتين اليمنيه والمفسريه ، ودارت رحى الحرب بين الطرفين ويعبر ابن حيان عن ذلك بقوله : "واطلق بعضه على بعض الفارات واستحلوا الحرمات وتخلقوا بلغلاق الجاهلية واتخنوا الحصون والمعاقل المنيعه فارتقوا الينها واذلوا البسائط "(١) ، ويضيف الرازى انه في نفس العام ( ٥٧٧ه.) زحف الثائر عمر بن حفصون بجيشه صوب كورة الجزيرة الخضراء للافاره عليها ، فتصدى له ابو حرب بن شاكر البرنسي عامل حصن البلاط ( من اعمال كورة الجزيرة ) ومن المتحسكين بالطاعة للامير عبد الله ، ودار قتال بين الطرفين قتل فيه ابو حرب وهزم اتباعه ، فلانوا بالحصن ( اى حصن البلاط ) وحاصرهم ابن حفصون حصارا شديدا ، اضطرهم الى تسليم الحصن مقابل الامان (٢) ، وعقب ذلك اتبعه ابن حفصون الى مدينة الجزيرة الخضراء – وكانت محسنه يحيط بها اسوار منذ عهد الامير محمد ، وعندما وصل اليها انضم اليه حليفة رزق بن مندريل الثائر بجبال الجزيرة الخضراء (١) .

را) انظر ، ابن مداري ، ناسه ، چـ٢ ، من ١١٨ - ١٢١ ، ١٢١ ، سالم ، تاريخ السلمين واثارهم ص ٢٥١ من ٩٥١ (١) Aguado Bleye, op. cit., t, I, p. 420 op. cit., t, I, p. 309 .

<sup>(</sup>٢) انتظر . الملتيس في تاريخ رجال الاندلس ، نشر الشارئيه ، باريس ١٩٣٧ ، من ٥٠ . .

<sup>(</sup>٢) ابن سيان ، ناسه ، نشر انطونيه ، س ٨٩ - ١٠ .

<sup>(</sup>١) ابن سيان ، نفسه ، نشر اشلونيه ، من ٠٠ ،

وداهم ابراهيم بن خالد عامل الجزيرة الخضراء عن مدينته ببساله فائقه ، وتصدى لهجوم ابن حفصون وحليقه ابن مندريل ، وتمكن من منعهما من دخولها ، وارغم ابن عفصون على العودة الى تاعدى ببشتر مصطحبا معه ابن مندريل الذى أقام عنده اياما ثم لم يلبث ابن حفصون ان غدر به وامر بقتله غيلة ، فهرب عند ذاك واد رزق هذا الى حصنه بجبل الجزيرة الخضراء وتاصب عمر بن ، عفصون العداء ، غير ان ابن حلصون اخذ يداريه ويستصلحه حتى احضوه الى ببشة تر ، حيث اكرمه وأعاده الى طاعت (1).

ولمى سنة ٢٧٧٥- ٢ مايو ٨٨٨م - ٢٥ أبريل ٨٠٨ شق أهل المهزيرة الفضراء عصا الطاعة واعلنوا الثورة على الامير عبد الله ، ويلغب على النان أن ذلك تم بتعريض من الثائر عمر بن حفصون الذي كان يرفع شعار تخليص المولدين والبرير من ظلم العرب واستنثارهم بالنفوذ في الاندلس ، وعلى هذا فقد انقاد اهل الجزيرة الفضراء لتحريضه فطربول واليهم ابراهيم ابن خالد (عامل الامير عبد الله على الموزيرة الفضراء) ، "وذهبوا الى ملك أنفسهم . . . وقدموا على أنفسهم حفصون المعروف بالبرانسي (وهو بريري كما يتضيح من اسمه) وموسى المعروف بالزيات ، غير أن الامور لم تستقر بالجزيرة الخضراء ، وزادت اضطرابا ، فأغار عليها البرير النين كانوا يسكنون المناطق الجبلية المتاخمة للمدينة طامعين في الاستيلاء عليها ، ولكن أهل المجزيرة دافعوا عن مدينتهم وصدواالبرير عنها وانتهى الامر بانصراف البرير عنهم ، مقابل قدر من المال (٢).

ولم يقف الامير الاموى عبد الله مكتوف اليدين امام تلك الفتن والثورات التى اندلعت في كورتى ريه والجزيرة الخضراء، فلم يتردد في الفروج بقوات سنة ٨٧٧ه (١٥ ابريل ٨٩١ – ٢ ابريل ٨٩٢م) الى تلك المنطق واتجه الى قلعة ببشتر التى

<sup>(</sup>١) انتظر ، اين سيان ، المكتبس ، تصر التلوليه ، من ٩٠

<sup>(</sup>٣) این سیان ، نفسه ، نشر انبلونیه ، ص ۱۰ ، النویری ، نهایهٔ الارب ، به، ۴ ، نشر ریمیون ، س ۲۱۲

تعصن بها أبن حاصون هو وحافائه من عصاة اهل الجزيرة الخضراء الذين مخلوا في خاعت " فنازله الامير بعسكره وحمام ما حول قلعت من الزروع والاشجار"، ولما تعقق له ذاك عاد الى عاصعته قرطبة دون أن يتمكن من أخماد تلك الثورة (١).

ولى ، منة ٢٨٢ه- / ٢ مارس ٩٥٥- ١٩ نبراير ٢٩٨ م بعث الامير عبد الله بحث الامير عبد الله بحث الامير عبد الله بحث الأمير أسها أبنه المطرف والقائد أحدد بن هاشم بن عبد المعزيز ، فاتجه المطرف الى مدين شريش (بكورة شنونة) ، . وأقام فيها أياما ، وقد عليه خلالها أهل المجزيرة الخضراء مذعنين بالطاعة ، ثم أتجه الجيش الاموى هقب ذلك الى حصن بيشتر لقتال أبن حاصون (١) .

والغالب ان الجزيرة الفشراء ظلت على الطاعة للامويين في السنوات التاليه بدليل ما يذكره المؤرخ عيسى الرازى بان الجيش الاموى بقيادة أبان ( ابن الامير عبد الله ) وأحدد ابن ابى عبده قد عسكر بها في سنة ١٨٢ ه- / ٨ فيراير ١٨٠٨ - ٨٢ يناير ٨٩٨ م وأخذ يشن منها الغارات على حصون واملاك الثائر ابن حقمون خامة حصن لورة المتاخم لأعمال الجزيرة الخضراء (٢).

وظلت الجزيرة الخضراء تبذل الطاعة للامير عبد الله حوالى عشر سنوات ، عاودت بعدها الامسيان ، مما دفع الامير عبد الله الى انسال صائفه فى سنة ١٩٢هه / ٢٠٠ م بقيادة ابنه أبان وأحمد بن ابى عبده ، فنزل العسكر عليها اتسع بقين من رجب منها ، وتردد عليها ثمانية ايام لانتساف ما حولها ، ثم سار العسكر الى حاضرة ريه . . -(1) .

<sup>(</sup>۱) انظر ، این حیان ، المنتیس ، نشر انطرانیه ، س ۹۹ ، النروری ، نهایهٔ الارب ج.۲۲ نشر ریدیوی ، س ۲۹۲-الونشریشی ، نفسه ، ج.۱۰ ، س ۱۹۲ ، مجهول ، فکر بادد الاندلس س ۱۹۵ ، عنان ، نفسه ، ق ۱ ، س ۳۲۹-

Aguado Bleye, op. cit., p. 422.

<sup>(</sup>Y) این حیان ، نفسه ، نشر انطرایه ، عس ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) اين حيان ، ناسبه ، نشر انطونيه ، من ١٢٠ -- ١٢١ ، عنان ، ناسه ، ني ١ ، من ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انتثل ، ابن سیان ، نفسه ، نشر انطونیه ، س ۱۶۷ ، ابن عذاری ، نفسه ج.۲ ، س ۱۴۲

## الإزيرة النشاء في عصر الزالفة الإعوية ،

عندما تولى عيد الرحمن بن محمد الملقب بالتاصد دست الاماره في سنة . ٢هـ/ ٢١٢ م بدا عهده باخماد الفتن والثورات التي كانت مندلعه في جعظم انحاء الاندلس منذ عهد جده الامير عبد الله ، فزحف في سنة ١. أ هـ/ ٢٢٢ م الى المهزيرة الشفيراء وحصوبها التي كانت تدين بالولاء للثائر عهر بن حقصون ، فاتجه أولا الى حصن لورة المجاور للجزيرة الخضراء ، فهرب احساب الحصين ودخله الجيش الاموى وغنم ما فيه ، ثم واصل الامير زحفه الى الجزيرة الضغيراء فدخلها الجيش الاموى وغنم ما فيه ، ثم واصل الامير زحفه الى الجزيرة الضغيراء فدخلها في عنى التعده من ، بل العام (١٠ ٢هـ) ، وإقام بها اياماً للنظر في مصالحها وشد بحرها ، وكان في ساحلها للمارد ابن حقصون واضحابه عدة من المراكب البحرية يسفرونها الى أرض العدوة في المير والتجارات ويقضون بها العاجات . . . فانخل (١٠ الناصر) الجند خلفهم من مضى اثرها وقبض عليها فنيدت بتزمتها الى ضنفة البحر واحرق جميعها بين يديه نمنام على الفسقه ما حل بهم فيها . . . (١) .

وقد نتيج عن تلك الغزوة لكورة الجزيرة الخضراء ان سارعت كل أعمال الكورة الي الدخول في طاعة الامير عبد الرحمن ، فدخل في طاعت أهل ساس وفيج وسيم والقصر وما انتظم بلحواز الجزيرة الخضراء من أهل الخلاف ، واقبلت وقودهم الى الناصر تلتمس المعفح والامان "فقبلهم الناصر وامنهم وسكن أحوالهم "(٢).

وتجدر الاشارة الى أن الامير عبد الرحمن بن محمد أمر الثناء أقامته القصيرة بالجزيرة الفضراء باتشاء دار لصناعة سفن الاسطول بها ، واصبحت الجزيرة منذ ذلك الوقت قاعدة هامة للغزو الى بلاد الادارسة الشيعة بالمغرب الاقصى وفى ذلك يقول أبن حيان "ونظر (أى الامير عبد الرحمن) عند مقامه بالجريرة فى احكام

<sup>(</sup>۱) ابن حيان ، المقتيس ، جه ، نشر بدر شالميتا ، ص ٨٦-٨٦ ابن مذارى ، نفسه جـ٢ ص ١٦٥-١٦٠ ، ابن ، ابن حيان ، المتدر الأول ، ق ٢ ، ص ٢٧٢ ، منان ، نفسه ، المدر الأول ، ق ٢ ، من ٢٧٧ منان ، نفسه ، المدر الأول ، ق ٢ ، من ٩٢٨ منان ، نفسه ، المدر ، المبر ، ق ١ ، مجلد ٤ ، بيريت ١٦٨٨ ، ص ٢٠٠٢ ، منان ، نفسه ، المدر الأول ، ق ٢ ، من ١٩٥٨ منان ، المبر ، ق ١ ، مجلد ٤ ، بيريت ١٦٨٨ ، ص ١٩٠٨ ، منان ، نفسه ، المدر الأول ، ق ١٩٠٨ ، منان ، المبر ، المار ،

<sup>(</sup>٢) انظر ، ابن سیان ، تلسه چه ، تشر شالیتا ، من ۸۷ ، ابن طاری ، تلسه . به ۲ میهول ، تکر بالد الاتدلس ، تشر مراینا چـ ۱ مس ۱۱۱ .

امر البحرية من مائقة واشبيليه وغيرهما من مدن الطاعة بركابها من أولى الداكب البحرية من مائقة واشبيليه وغيرهما من مدن الطاعة بركابها من أولى الاستقامة فاقامها بياب الجزيرة وشحتها بحسوف الاسلحة والعدد وأعد فيها النفط وآلات حرب البحر وادخل فيها ركابها من عرفاء البحريين والنواتيه ، وامرهم بالتجول في السواحل كلها من حد الجزيرة القضراء الى حد تدمير وقطع مرافق البحر كلها عن ابن حقصون واحدهابه ، "(١).

وبعد أن أعاد الامير الجزيرة المقدراء إلى سلطة العكومة المركزية بقرطبة وتظم أمورها وأشاع فيها الامن والاستقرار ، رحل عقب ذلك الى كورة شنونة المجاورة للجزيرة المقدراء حيث سارعت إلى الدقول في طاعته (٢)

وفي سنه ٢/٥ هـ/ ٢٧٧ - ٢٧٨ م احتدمت الفتنة مرة اخرى في الجزيرة الخضراء فامتنع بها الثائر ابن الزيات (٢) الذي يصفه المؤرخ ابن حيان بانه كأن بعيد الشاؤفي الضلاله حليفا لآل حفصون الفسقة ، فأرسل اليه الامير عبد الرحمن جيشا بفيادة درى بن عبد الرحمن صاحب الشرطه ، فلما اقترب الجيش الاموى من اتباع ابن الزيات فروا هاريين فدوخ درى ناحيت ، وظفر في وجهه هذا بهابل قائد كان لابن حفصون وياصحاب له سبعة من النصاري كانوا أتوا ابن الزيات ممدين له ... فاسرهم واوثقهم بالحديد وتدم بهم قرطبه فصلبوا . (١) ، وبذلك تم اخماد فتنة الجزيرة الخضراء ، وعادت مرة أخرى الي سلطان الاموييسن ،

<sup>(</sup>۱) انظر اللتيس مه انشر شالينا س ٨٨-٨٧ ابن خلين الدير الدير المهلد ؛ من ٢٠٢ على ١٥٠ Ency , of Islam, Art, Algeciras, doi, II, p. 525.

<sup>(</sup>٢) انظر ، ابن حيان ، تطعة من الملتبس جه نشر بدرويشالينا ، مدريد ، ١٩٧٩ م ، من ٨٨ ا، ابن عذاري نفسه - (٢) جد ، من ١٦٧ ، من ٢٠ ، من ١٦٠ ، منان ، نفسه ، العمد الأول ، قرا من ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أين الزيات المذكور بالمتن ينتسب الى موسى المريف بالزيات الذى ثار بالهزيرة الفضراء في سنة ٢٧٦ هـ وتعالف مع الثائر ابن حقصون في أرائل عهد الأمير عبد الله كما سبقت الاشارة - أنظر (المقتبس ، تشر ملشور الطربيه ، ص ١٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن سيان ، نفسه ، جه ، نشر شالميتا سن ٢١٢ ، ابن عذاري ، نفسه جـ٢ ، ص ١٩٤ .

وولى عليها عبد الرحمن بن محمد فى سنة ٢١٧هـ ( ٩٢٩ – ، ٩٣ م ) اى بعد أن تلقب بالناصر لدين الله احد مايته الاكتاء ويدعى عبد الله بن اسحاق (١) .

ولعل اهتمام الناصر بثقر الجزيرة الخضراء وحرصيه على اعادتها الى المااعة، وتشر الاستقرار بها يرجع - كما يذكر ابن حيان - الى انها كانت تمثل " فرصة الاندلس الدنيا الواكبه فتح ذاك البحر المرهيب المحاذية لضرتها مدينة سبنة فرخمه المجاز من بلد العدوة " (٢) فقد كانت الجزيرة المخضراء في العصر الاموى وبالتصديد في عصر الخلافة الاموية ميناء تجاريا هاما ، ومرسى للعبور الى المغرب ، كما ، كانت قاعدة بحريه رئيسية للاساطيل الاموية المكلفة بمحاربة الادارسة الشيعه بالمغرب الاقصى ، فقد خرجت منها الاساطيل الاموية في سنة ٢١٦ هـ/ ٢٢٩م لفتح تخر سبنة ، وبعد أن نجح الناصر في مد نفوذه الى سبت ولى عليها القائد أمية ابن استحاق القرشي مضافة الى ولايته بالجزيرة الخضراء وجمح له الناصر الولاية بين تقويه ليده على القيام بامر العدوة المطرفة الملك . " ، وبذلك سيطر الخليفة الذا صد على بحر الزقاق بعدوتيه وصار زمامه في يده (٢).

وظلت الجزيرة الخضراء تتمتع بنفس الاهمية في عهد الخليفة الحكم المستتصر بن النامر ( . ٢٥ – ٢٦٦ هـ/ ٢٦١ – ٢٧٦ م) ، فكانت القاعدة التي تخرج منها الاساطيل لمحارية الحسن بن كنون زعيم الادارسة الحسنيين بالمغرب الاقصى (1) ، كما كان الخليفة المستنصر يحرص على تزويد دار المسناعة بها بدّل ما

<sup>(</sup>١) المتتبس، جه، نشر داللينا ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان ، نفسه جنه ، نشر شائليتا ، من ٢٥٢ ، سالم ، تاريخ السلمين واثارهم من ١٨٤ ، المهادي ، في تاريخ القرب بالاندلاس ، من ٢٠٠ ،

<sup>(</sup>۲) ابن سیان ، ناسه چه ، نشر شالیتا می ۲۸۸ -۲۸۹ ، ابن علااری ، ناسه چـ۲ ، هی ۲۰۰ ، عنان ، ناسه ، (۲) ابن سیان ، ناسه ، ۲۰ ، عنان ، ناسه ، ۲۰ المسر الابل ، ق ۲ ، عی ۶۲۰ ،

<sup>(</sup>٤) ابن حيان ، فقسه ، تستيق سيد الرحمن العجي ، طبعة بيرورت ، عن ١٨-١١ ، ستان ، تقسه ، ٢٥ ، ص ١٩٥ ،

يلزمها من اخشاب وقار والطران وغيرها من مواد صناعة السفن ، التي كانت ترسل اليها من كوره جيان (١) المشتهرة بتوفر تك المواد اللازمة الصناعة السفن (١).

وبعد ولهاة المحكم المستتصر في سنة ٢٦٦ هـ/ ٢٧٩م وتولى ابنه هشام المؤيد بالله حكم النولة الاموية ، برزت شخصية المنصور بن ابي عامر بروزا ملغي على سلطان جعفر المصحفى الهاجب ، ولم يلبث ابن ابي عامر ان استبد بالسلطة في الدولة واصبح صاحب السلطان المطلق في الاندلس (٢) .

وسار الماجب المنصور بن ابى عامر على نفس سياسة اسلامه في اتفاذ الجزيرة الخضراء قاعدة تخرج منها قواته واساطيله لممارية اعدائه الثائرين عليه في بلاد المغرب وخاصة زيرى بن عطيه المغراوى زعيم البربر في المغرب الاتصلى (٤).

ولكن يبدوا ان الجزيرة الخضراء تعرضت في عهد الحاجب المنصور فترة من الرقت لبدض الاضرابات ، وتستدل على ذلك من قيام المنصور بتيسير يعض الحملات الحربية اليها لاعادة الهدوء والاستقرار الى تلك المتطقة الحيوية بالنسبة لحكومة قرطية (٩).

<sup>(</sup>۱) جيان (بالأسبانية Jacn): الملق طيها الريمان Auringis وكانت في العصر الأسلامي حاشرة الكورة التي سعيت بنفس الأسم، وهي تتصل بأحواز كورة البيرة (غرناسة)، واشتهرت بالقصب والحسانة، ويذكر ابن قالب ان من اسالها مدينة لشسكة التي ينقل منها الغشب قيم الأندلس، وتبعد جيان من قرطبة بمسافة خسسية ميلا . أنظر (الأمريسي، نقسه، ص ٢٦)،

<sup>(</sup>٢) انظر ، اين هيان ، نفسه ، تمقيق هيد الرحمن المجي ، س ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ، ابن عدارى ، نفسه جـ٢ ، من ٢٧٩ ، عيد العزير سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الانعلس ، من ٢٦٣ - ٢٤ المبادي ، في تاريخ المغرب والاتداس .

Aguado Bleye, op. cit., t, I, pp. 432-433.

<sup>(</sup>٤) انظر ، ابن عذاري ، نفسه جـ٢ ، ص ٢٨١ ، ٢٨٢ ، العبادي ، في تاريخ المترب والانداس من ٣٠٦ ، عنان ، نفسه ، ق٢ ، ص ٤٥٠ .

Aguado Bleye, op. cit., t, I, pp. 333-335.

<sup>(</sup>ه) مجهول ، لكر بلاد الأندلس ، جدا ، نشر مواينا من ١٨٦ ، ١٨٤ ، ١٩٤ .

# البزيرة النشراء فى مسر دويلات الطوائف

بمقتل عبد الرحمن شنجول بن المنصور بن ابى عامر في سنة ٩٩هـ/ ٩٠.١م اشتعلت الفتنة في البلاد ، وبدأت فترة مضطريه في تاريخ الانداس عرفت بعصر الفتنة ، وكانت تمهيدا لعصر دورلات الطوائف ، ويعبر الامير عبد الله الزيرى – أحد امراء الطوائف وشاهد عيان على هذا العصر عن ذلك بقوله : " فلما تمت الدولة العامرية وبقى الناس لا امام لهم ثار كل قائد بمدينته وتحصن في حصنه بعد تقدمه النظر لنفسه واتخاذه العساكر وادخاره الاموال فتنافسوا على الدنيا وطمع كل واحد في الآخر "(١) .

على أيه حال عندما نشبت الفتنة القرطبية في سنة ( . . ٤ هـ / ٩ . . ١ م ) ويدا المسراع حول الخلافة بين ابناء البيت الاموى اى بين سليمان المستعين (٢) ومحد بن المشام الملقب بالمهدى (٢) وهزم المستعين واتباعه البرير وينخل المهدى قرطبه ، هرب المهند البرير بزوجاتهم وذراريهم الى الجزيرة الخضراء التي كانت تمثل في ذلك الوقت الملجأ الامن لهم بسبب تعلوف موقعها عن قرطبة مركز الفتتة ، وحصائتها الدفاعية بالاضافة الى موقعها القريب من العدوة المغربية مولمتهم الاصلى (١).

<sup>(</sup>۱) انتظر ، مذكرات الأمير عبد الله الزيرى المسماء بكتاب التبيان ، تمتيق ليلى بريانسال ، مليمة دار المعارف ، ص

<sup>(</sup>۲) عر ابر ایوب سلیمان بن المحكم بن سلیمان بن عید الرحمن الناسر الملقب بالمستمین بالله ، ولی الخادلة مرتبغ ، الآولی فی السابع عشر من وبیع الآول سنة - ، ؤ هـ وخلع فی الثانی عشر من شوال من السنة نفسها ، فكانت عواته الآولی سیمة أشهر ، والثانیة فی ثالث بقیق من شوال من سنة ۲۰۱ هـ واستمرت ثلاث سنوات ، حتی قتل فی سنة ۲۰۱هـ . آنظر (این مذاری ، البیان المقرب ، جـ۲ ، تحقیق لینی بروانسال ، صر ۲ - ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) هر ابر الرابد مسد بن هشام بن مد الهبار بن مدد الرحمن الناسر الملقب بالمهدى انتزع القلالة من صاحبها مشام المؤيد بن المكم المستتصر في سنة ٢٩٩هـ ، ولم تستسر غلالت سرى عشرة أشهرويضمة آيام انتلر ( ابن عذارى ، نفسه ، حد ٢ ، ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري ، نفسه ، جـ٧ ، ص ١٥ ، ابن خلدي ، العبر ، ق١ ، مجلد ٤ ، طبعة بيرين ١٩٦٨ م ، ص٢٢٧ .

وفى السنة التالية (١٠٤هـ/١٠١م) تغير الموقف لصالح سليمان المستمين وانصاره البرير ، وتمكنوا من الاستيلاء على قرطبة حاضرة الخلافة ، وعاثوا فيها والمدن الأخرى نهبا وقتلا وتخريبا ، ولم تتج الجزيرة الفضراء من هذه المنساة منعتب عيثهم في مالقه اتجهوا الى الجزيرة الخضراء " فقتلوا من وجدوا بها ، وهدموا وسبوا ذراريها ، وأخنوا الأموال ، ثم أمر سليمان بضم السبى الى دار المساعة وخلى سبيلهم ، فلحق بعضهم بمالقه وتزوج بعضهن من رجال العسكر ومات أكثرهن (١).

وفي سنة ٢٠٤هـ/٢١. ام بدأ بنو حمود الادارسة يظهرون على مسرح الحوادث في الاندلس حيث قام الخليفة سليمان المستعين بتعيين على بن حمود (٢) واليا على سبته وأخيه القاسم على الجزيرة الخضراء وملنجة وأصبيلا (٢) ، وكان على بن حمود وأخوه القاسم قد جازا من المغرب الى الاندلس ضمن امراء العدوة المغربية من البرير – وانضما الى سليمان المستعين ، فعقد لهما المستعين على هذه المناطق عقب دخوله العاصمة قرطبة للمرة الثانية واستيلائه على عرش الخلافة في شوال سينة٢٠. ٤هـ/٢٠. ام(١)

<sup>(</sup>۱) این مذاری ، ناسه چـ ۲ ، س ۱۰۱–۱۰۲ .

<sup>(</sup>۲) ينتسب على والقاسم ابنا حمود الى ميمون بن حمود بن على بن عبيد الله بن ادويس الذي ينتهى نسبه الى المسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنه ، ويعتبر على ابن حمود اول علوى هاشمى يمكم الاندلس ، انظر (ابن حزم، جمهرة ، ص٠٠٠ ابن بسام ، النغيرة ، مجلد ١ ، تحقيق احسان عباس ، بيرىت ١٩٧٩ ، ص ٢٠٠ ، ابن خلدن ، ناسه مجلد ٤ ص ٢٠٠ ، المترى ، نفح الطيب ، جـ١ ، تحقيق ، احسان عباس ، بيرىت ١٩٦٨ ، ص٠٠٠ ،

Seco de Lucena, Los Hammudies seuores de Malage y Algeciras, Granada, 1953, P. 17)

<sup>(</sup>۲) اسيلا: تقع في المغرب الأتمس ترب طنعه ، وتذكر المسادر الهغرافية أنها كبيرة عامرة أهلة ، كثيرة الغير والممس ويحيط بها سرر ، وكان لها مرسى على بحر الزقاق ، وتمرضت لغارات النور مانديين وتخريبهم عدة مرات ، أنظر (الأدريسي نفسه ، ص١٩٦ ، مجهول ، الاستبصار ، ص١٢٩) .

<sup>(1)</sup> انظر : ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، جـ ٧ ، طبعة بيريت ، من ٢٨٤ ، ابن مذاري نفسة ، جـ ٣ ، ص ١١٣ ابن النمليب ، نفسة ، ٢٤ من ١٢٩ ، اللكشندي ، صبح الأعشى ، جـ ٥ ، من ٢٤٧ ، عنان ، نفسة ، ق ٢ من ١٤٥ ، منان ، نفسة ، ق ٢ من ١٤٥ ،

Prieto y vives, Los reyes deta is, Madrid, 1926, PP.22, 24,& Robles, Malaga, Musulmana, Malaga, 1957, P.39.

ولم يلبث بنو حمود ان أعلنوا العصيان وخرجوا عن الماعة الخليفة المستعين في سنة ٤٠٤هـ/١٠/م) ، وطمع على بن حمود في الاستثثار بالخلافة ، فاستبد بحكم سبته واستولى أيضًا على مالقة ، بينما استقل اخوه الفاسم بحكم ولاية الجزيرة الخضراء (١) .

ولمى أعقاب ذلك رحف على بن حمود وحلفاؤه الفتيان العامرية الى قرملية وتغلبوا على سيليمان المستعين وأسروه ، وبخل ابن حمود قرملية في المحرم سنة ٧٠٤هـ/١٠٠٧م فأهن بقتل المستعين ، غير أن ابن حمود لم يستمر طويلا لمي الخلافة ، فقد لقي مصرعه على أيدى بعض خدمه الصائالية في ذي القعدة سنة ٨٠٤هـ/٨١، ١م ، وخلفه أخوه القاسم الذي كان يتولى من قبل الجزيرة الخضراء ولمنجة وأصبيلا في خلافة المستعين ، وتلقب القاسم بالما، ون ولكنه لم يهنأ إيضا بالخلافة ، فنازعه فيها ابن اخيه ويدعى يحيى بن على بن معمود ، وأعلن الثورة ضد عمه (٢) .

وكان يحيى بن على بن حدود فى ذلك الوقت يتولى حكم سيته ، لمعبر الى الاندلس ، ونزل بمالقة التى كانت تحت حكم أخيه الريس منذ عهد ابيهما ، ثم واصل يحيى زحفه الى الجزيرة الخضراء وكانت من أعمال القاسم منذ عهد المستعين ، كما كانت بها أموال عمه القاسم واسرته فاستولى عليها ، وأعتال ولدى عمه وهما محمد والحسن ، وأوكل بهما الى أبى الحجاج أحد القادة البرير ، وبعد ذلك زحف الى قرطبة وتمكن من مخولها فى سنة ٢١٤/٢٠ ، ام وتلقب بالماتلى بينما فرعمه القاسم الى أشبيلية حيث التج الى زعيمها القاضى محدد بن أسماعيل ابن عباد (٢).

<sup>(</sup>۱) این بسام دنشنه ، مجلد ۱ ، من ۱۸۱–۱۸۲ ، این مذاری ، نفسه چـ ۲ ، من ۱۱۰ ، این القطیب ، نفسه ، ق ۲ ، Pricto Y Vives, op. cit, p. 22. ، ۲۱۷ من بناسه ، چه ، من ۲۰۱۷ ، القلقشندی ، نفسه ، چه ، من ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۷ ما ۱۸۲۷ ، القلقشندی ، نفسه ، چه ، من ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۷ ما ۱۸۲۷ ، ۱۸۲۱ ما ۱۸۲۷ ، ۱۸۲۱ ما ۱۸۲ ما ۱۸۲۱ ما ۱۸۲ ما ۱

<sup>(</sup>۲) این الاثیر ، نفسه ، چک ، س م ۸۵ - ۲۸۱ ، این مذاری ، نفسه چک ، مر ۱۷۴ ، ۱۷۴ ، این خلدین ، نفسه ، تفسه مچل ، مر ۱۷۴ ، مید العزیز سالم مجلد ٤ ، مس ۱۹۲۰ ، مید العزیز سالم ، تاریخ مدینة المریة الاسلامیة ، بیریت ، ۱۹۱۱ ، مس ۱۳۳۲ ، مید . Seco de Lucena, op. cit., p. 19 .

<sup>(</sup>۲) انظر ، ابن بسام ، ناسه ، مجلد ۱ ، من ۱۸۲ ، ابن خلدین ، ناسه ، مجلد ۱ ، من ۲۲۲-۲۲۲ ، الکاتشندی ، ۲۲۰ ، منان ، ناسه ، بح ، من ۲۲۱ ، منان ، ناسه ، بح ، من ۲۷۲ ، اللتری ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، بح ، من ۲۵۲ ، اللتری ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، بح ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، مجلد ۱ ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، مجلد ۱ ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، مجلد ۱ ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، مجلد ۱ ، من ۲۲۲ ، اللتری ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲ ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، من ۲۲ ، منان ، ناسه ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، منان ، ناسه ، منان ، ناسه ، محلا ۱ ، منان ، ناسه ، منان ، ناسه ، محلد ۱ ، منان ، ناسه ، ناسه ، منان ، ناسه ، نا

وبعد مقتل يحيى المعتلى في سنة ٢٢٦هـ (أواخر ٢٤ - ١م) ، اسرع أخوه ادريس وكان أنذاك بسبته - هعبر الى مالقة ، ردعا لنفسه هناك وتلقب بالمتنيد ، وبايعه حبوس ابن ماكسن المستهاجي مساهب غرناطه ، كما بايعه اهل الجزيرة الخضراء والمرية ورندة (١).

أما الجزيرة الفضراء فقد تمكن محمد بن القاسم بن حمود من الاستقلال بحكمها ، وكان محمد هذا سجينا في قبضة ابن عمه يحيى المعتلى – كما سبقت الإشارة – فقر من سجته وبايعه السودان أتباع ابيه ، واستولى على الجزيرة الخضراء في سنة ١٤٤هـ/ ٢٢، ١م ، ولم يتخذ لقب خليفة في أوائل عهده ، ولكن لم يلبث أن بايعه البربر بعد ذلك ( بعد وفاة ادريس المتأيد صاحب مالقة ) بالخلافة ، وتلقب بالمعتصم وبالمهدى (٢) .

وخلف ادريس المتأيد صاحب مالقة وسبته على الخلافة بعد وفاته في سنة ١٣٤هـ/أواخر ٢٩، ١م ابن أخيه ويدعى حسن بن يحيى المعتلى بن على بن حمون وتلقب بالسنتصر بالله، وقد ترفى مسموما في سنة ٢٨٤هـ/٢٤. ١ (٢)

热賞

<sup>(</sup>۱) انظر . ابن الغطيب ، نفسه ، ق ٢ ص ، ابن خلدرن ، نفسه ، مجلد ٤ ، ص ٣٣٣ ، عنان ، نفسه ، ق ٢ ص ١٧٨،

Seco de Lucena, op. cit., p. 32.

أما مدينة رنده Ronda المذكورة بالمتن لهى من مدن كورة تأكونا المجاورة لكورة الجزيرة الفضراء ، ووندة من المدن القديمة وتقع على فهر سعفير ينسب اليها ، أما كورة تأكونا التي من أعمالها وندة فتقع في جنوب الاندلس متعرفة فليلا إلى الغرب ، أنظر (العميري ، الورض المعال ، تعقيق احسان عباس ، حس ٢٦٩) .

 <sup>(</sup>۲) این حرم ، جمهرة ، من ۱۰ ، این الاثیر ، تلسه چ۷ ، س ۲۸۹ ، این خلدین تلسه ، مجلد ٤ ، من ۲۲۰ .
 التلقشندی ، تلسه ، جده ، من ۲٤۸ ، المتری تلسه چ۸ ، من ۴۲۵ .

Pricto Y Vives, op. cit., p. 27.

وتجدر الأشارة الى أن ابن الأثير يذكر أن يعيى بن على العدودى قد حيس أبنى عنه معدد والعسن أبنى القاسم بالمؤرية القضراء فلما عات انريس بن على العدودى أغرجهما المركل بهما ، وبما الناس اليها ، فبايمهما السودان خاصة قبل الناس لميل أبيهما اليهم ، فملك محدد الجزيرة الخضراء ولم يتسم بالخلالة أما العسن بن القاسم فأنه تتسك وترك الدنيا وسع ، أنظر (الكامل ، جـ٧ ، س٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر ، ابن هذاری ، نفسه جـ۳ ، سر۲۱۳ ، ابن القطیب ، نفسه ق ۲ ، سن ۱۹۵ ، ابن خلدین ، نفسه ، مجلد ۱ ، من ۲۲۱ ، هنان ، نفسه ، ق۲ ، من ۲۷۲ .

وهكذا أخذ سلطان الصوديين في الضعف والزوال بسبب المنازعات والعروب الأهلية التأثمة لميما بينهم ، ومحاولة كل منهم الاستئثار بالضلالة مين الآخر ، وهنا انتهز الماجب أبو القوزنجا المعقلبي قائدهم بالمغرب الفرمعة أثر وفاة المستتمس بالله وعبر البحر في قواته من سبته الى الجزيرة المفراء لانتزاعها من يد صاحبها معمد بن القاسم العدودي ، وعندما المتزب العليب نجأ بجيشه من اراضي الهزيرة القضراء غربهت اليه سبيعة ( توجة القاسم بن حدود وأم القليفة محمد صاحب الجزيرة الفضراء) وعنفته على مسلكه وعدم اخلامه ووفاته لارباب نعمته ، أ غجل منها وانصرف صوب مالقة ويصميت تموم من برغواطة ، ولكتهم غيروا يه وأغتالوه لمي الطريق <sup>(١)</sup> .

ولمي سنة ٢٩٩هـ (٢٧. ١م) اجتمع زعماء البريد لمي الأندلس على مبايعة معمد بن القاسم بن حمود بالخلافة لمي الجزيرة الخضراء ولقب بالمهدى وخطب له على المتابر كل من البرزالي (٢) صباحب قرونة (٢) وابن نسوح الدمسري(١) صساحب مورود (٠)

<sup>(</sup>١) انظر ، ابن عذاري ، تادسه ، جد؟ ، ص٢١٦-٢١٧ ، ابن القطيب ، ناسه ، ق ٢ ، ص ١٦٤ ، ابن خلاين ، نام، ١٠ مهلد 1 ، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) هو المستطهر مزيز بن محمد بن عبد الله البرزالي الزناتي ، بويع يقرمونة عقب وقاة والده سنة ١٢٤هـ ، وياينه ايضًا أخره اسماق ، فتعهدت له الأمور ، وذل يعكم قرورية حتى سنة ١٥٩هـ ، وهي السنة التي استولى فيها المتضد بن عباد صاحب اشبيلية على أمارة الرمونة وإنهى حكم البرزاليين اليهال . أنظر (ابن عذاري ، ناسه ، جه۳ ، س ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٢) ترمونة ( بالأسبانية Carona ): مدينة تديدة على مسالة مشرين ميلا الى الشوق من اشبياية ، وتذكر كته الجغراليا أنها كانت مدينة حسبية خمسية ذات مياة خريرة وأيار وميون . أنظر (ابن غالب ، تفسه ، من ٢٩٢ ، المديري ، نقسه س ١٧١) .

<sup>(</sup>٤) هو عز الدولة معمد بن توح بن ابن يزيد الدمري أصلة من يويو دمو الذين كانوا يسكنون الجبل المساتب لقابس بالزيقيا ، وقد ثار بمورود في سنة ١٤٢٣هـ ، ومرف - بالتهدة والباس ، ومات في حبس المنتشد بن عباد في سلة ١٤٤٩هـ . انظر (ابن علااري ، نفسه ، جـ٧ ، ص ٢٩٩ - ٢٩٦ ،

Prieto Y Vives, op. cit., p. 23).

<sup>(4)</sup> مرود ( بالإسبانية Moron de la Frontera ): تتصل كورة مرود بالإسبانية قرمونة ، وهي الى الشمال الغربي - من كورة شدونة والى الهنوب الغربي من الرسلية ، وتعنير معينة تلب هي المعدة كورة مورود وبار الولاة . يها . انظر (ابن غالب ، نفسه من ٢٩٣ ، المديري ، نفسه من ٤٦٩) .

وابن خزرون (١) صاحب أركش (٢) وابن حبوس الصنهاجي (٢) صاحب غرناطاله).

وفى أعقاب ذلك زحف هؤلاء البرير مع غليفتهم محمد بن القاسم (المهدى لمحارية المعتضد بن عباد صاحب اشبيلة ، وانظم اليهم ايضا ابن الاقطس (٥) صاحب بطليوس ولكن حملتهم لم تحقق أى نجاح يذكر ، فعادوا الى بلادهم بعد أن عائوا في الأراضى المعيطة باشبيلية نهبا وتخريبا(١) .

وحاول محمد بن القاسم صاحب الهزيرة الخضراء اثناء حكمه - وبمساعدة البرير بمالقة أن يقضى على خلافة محمد بن ادريس بن على بن حمود (الملقب ايضا بالمهدى ) صاحب مالقة ، فخاطب البرير ابن القاسم وأعلنوا تأييدهم له وبايعوه بالخلافة فزحف بجيشه الى مالقة ، وكان يأمل فى أتضمام بربر مالقة اليه ولكنهم خذاوه مما أدى الى قشل حملته وعودته سريعاً الى بلده الجزيرة الخضراء،

<sup>(</sup>١) هو القائم بن عماد الدولة محمد بن خزرون امير بنى يرثيان اليربر ، ثار والده بقلسانه في سنة ٢٠٤هـ عند نشرب الفئنة القرطبية ، واستراى ايضا على اركش ، وقد خلف القائم أياه في حكم اركش وقلسانه في سنة ٢٠٤ هـ ، وظل في المكم حتى استراى المتضد بن مياد على أماري في سنة ٢٦١هـ . أنظر (ابن عذاري ، نفسه ، جـ٢٠ ، حر ٢٠١٤) .

<sup>(</sup>٢) أركش (بالأسبانية Arcos de la Frontra): حصن يقع على وادى لكة في منطقة جنب عرب الأنداس، وتمتير أركش من المدن الأزلية واشتهرت بزراعة الزيتون، أنظر (الصيرى، نفسه، س ٢٧-٢٨).

<sup>(</sup>٢) هو باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيرى بن مناد المنتهاجى ، اصل أهله من المريقية بالقرب ، وقد دخل بتوزيرى المنتهاجيين الاندلس فى عبد المثلر عبد اللك بن ابى عامر واستقل يحكم غرناطة فى عصر دورانت الطراقف . أنظر (ابن عدارى ، نفسه جـ ٢ ، ص ٢٦٢-٢٦٢ ،

Prieto Y Vives, op. cit., pp. 28-29.

۱۲۱ - ۱۲۱ من ۱۲۰ - ۲۲۱ ، ابن الماليب ، تلسه ، تل ۱۲۰ - ۱۲۱ ، من ۲۲۰ - ۲۲۱ ، ابن الماليب ، تلسه ، تل ، من ۲۱۱ - ۱۲۱ ، هن Seco de Lucena, op. cit., pp. 51-52.

<sup>(</sup>ه) هو المتلقر محمد بن عبد الله بن مسلمه بن الانطس ، ولى حكم بطليوس مقب وفاة ابيه في سنة ٢٧٤هـ ، وكان شاعر أدبيا كما اتصف بالشجامة والاندام ووقعت بينه وبين ابن عباد صاحب اشبيلية حروبا عديدة نظرا التنافس بينهما . انظر (ابن عذاري ، نقسه جـ٣ ، ص٣٢-٢٢٧) سعر سالم ، التاريخ السياسي الدينة بطليوس الإسلامية رسالة ماجستير غير منشورة ، ص ١٨٨-١٤٤) .

<sup>(</sup>١) انظر . ابن طاري ، تلسه جـ٢ ، ص٢٧٠--٢٢ ، ابن العطيب ، تلسه ، ق٢ ، ص ١٦٥-١٦١ .

حیث توان بعد قلیل لمی سنة ، 33هـ/۱/یونیو ۱3،۱ – عیونیو ۱3،۱م) ، ولم تستمر خلافته انسمیة سوی عام واحد وثمانیة اشهر (۱) .

وخلف مد مد بن القاسم الحمودى في حكم الجزيرة الخضراء اينه القاسم الذي النب بالواثق وبالمهدى (٢) ، وخال يحكم الجزيرة لمى هدوء مدة ست سنوات ، الى أن قرر المعتفيد ابن عباد صاحب اللبيلية الاستيلاء على منطقة الجزيرة الفضراء وانهاء حكم بنى حمود ، فأعد حملة برية وبحرية حاصرت الجزيرة فاستنصر القاسم بن محمد بن القاسم بسقوت البراغواطي صاحب سبته ، ولكن سقوت لم ينصره ، فأضملر الى الاستسلام الى عبد الله بن سلام قائد جيش ابن عباد ووزيره ، ورحل القاسم الحمودي عن الجزيرة الفضراء بالأمان في سنة ١٤٤٦هـ ١٢ أبريل ٥٥-١م الرياد عيث التجأ الى أميرها المعتصم بن صمادح ، فأقام في كنفه الى أن مات في سنة ، ٥٥هـ/٨٥ . ام (٢) .

وبخضوع الجزيرة الخضراء لسلطان ابن عباد ونهاية دولة بنى حمود ، فقدت الجزيرة الخضراء دورها السياسى الهام منطقة جنوب الاندلس ، وأصبحت مجرد ولاية تابعة لامارة اشبيلية ، وأن ظلت محتفظة بموقعها الجغرافى المتميز

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، نلسه جـ٧ ، من ٢٨٩ ، ابن عذاري ، نلسه جـ٧ ، من ٢١٨ ، منان ، نلسه العمير الأول ، ت.٢ (١) Robles, op. cit., p. 71 & Seco de Lucena, op. cit., pp. 51-52.

وجدير بالذكر أنه وجد بالأندلس وانتذاك اريمانطاهاء كل وأحد ملهم يقطب له بالقلالة في المرضع الذي هو لميه وهم : غلف المسرى بالمبرية المقسراء ، ومحمد بن القاسم المسردي بالمجزيرة المقسراء ، ومحمد بن الدريس المسردي بماللة وأدريس بن يميي الممودي بسيته ، ويصف ابن حزم هذا الرضع الغريب بأنه فضيحة لم يرقبلها ، انظر (البيان المترب جـ ٢ ، ص ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٢) يذكر كل من ابن حزم (الهمهرة ص٠٠) رابن الاثير (الكامل ج٧، ص ٢٨٩) أن القاسم بن محمد العمودي مساحب الهزيرة القشراء لم يتسم بالفلافة ، في حين أنه استناداً الى العملة التي سكها بالهزيرة الفشراء تلقب بالهدي أمير المؤبنين ، فقد عثر على جملة اندلسية سكت بالهزيرة في سنتي ٤٤٢هـ ، ١٥٥ هـ نقش على احد رجهها عبارة : "مير المؤبنين المهدي بالله ، القاسم "معا يثبت صحة ماأوردناه بالمن أنظر :

Pricto Y Vives, Los reyes de Taifas, pp. 170-175.

منان، ابن عذاری، السه ۱۲۱۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۱۲۰، التلاشندی، السه ۱۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۱۲۰، منان، السه ۲۵، منان،

كمنتاح للأنداس من النامية المنزيية .

" ولم تلم بالمزيرة المفراء حوادث ذات المعية خلال خضرعها لبن عياد امسماب اشبيلية وأن كانت هناك اشارة موجزة تليد بأن اسماعيل بن المعتمد ابن عياد حاول الاستيلاء على الجزيرة الخضواء والاستقلال بحكمها لي سنة ٤٤٥هـ/٥٧. ١م ، فقد أورد ابن عذارى رسالة لابن عبد البر كاتب ابن عباد ، ومنها يتضيع أن اسماعيل بن المعتضد أعلن العصبيان على والده وسار ليلا بأهله وولاد قاميداً الجزيرة الخضراء في معاولة لانتزاعها من يد والده ، ولكن المعتضد عندما علم بذلك ارسل اليه فرقة من جنده لعده ومنعه من دخولها ، وبالقعل الشال اسماعيل في مسماه ، وقد الى أحدى القلاع المجاورة ، وأرسل بطلب العقو لمصلح عنه والده المعتضد ثم لم يلبث أن أمر بقتله لاته دبر مؤامرة أخرى للأستيلاء على الحكم باشبيلية في نفس السنة (سنة ٤٤٩هـ/٥٥، ام) (١)

وظلت الجزيرة الفضراء تتمم بالهدوء والاستقرار في على حكم بني عباد امدهاب اشبيلية الى أن اشتد خطر النسارى الاسبان على أمارات الطوائف الى الأندلس ، المجازا - وعلى رأسهم المعتدد بن عباد - الى الاستنجاد بيوسك بن تاشفين أمير المرابطين في المغرب الاقمس لاتقاذ الأسيائع في الاندلس من خطر الاسترداد المسيحي ، وأشترط يوسف لعبوره الى الاندلس لمواجهة النصارى الاسبان احتلال ثمر الجزيرة الخضراء ، وكان واليها وقتذاك الراضى بن المعتمد بن عباد - فاضمطر المعتمد الى الموافقة على هذا الشرط ، وبالدر الراضعي بالمخلاء الجزيرة المتصراء للمرابطين لمي سنة ١٧١هـ/٨٠ ام حيث نزلت قوات المرابطين لني دار مسناعتها ١٨) ويذلك خضعت الجزيرة الخضراء للمرابطين الذين اهتموا بتحميقها

H. Miranda, ep. cit., t. I. p. 235 & Agundo Bleye, op. cit., p. 585.

<sup>(</sup>١) انظر . اين يسام ، اللشهر؟ جنه ، ص ١٣٧-١٤٨ ، اين مذاري ، البيان المغرب ، جـ٣ ، ص ١٤٥-١٧٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر . ملكرات الأمير هو الله الزيري ، ص ٢-١ ، مجهول ، الطل المرشية ، العار البيشناء ١٩٧١ ، هي ٦٥ ، ابن المُطيب ، تقسه ، ق٢ ، سن١٨٥ ، ٢٨٢-٢٨٣ ، مثان دول الطرائف ، القاهرة ١٩٩٠ ، من ٧٩ ، سالم ، تاريخ مدينة المرية من وقد مسجر سالم و نفسه و من ٢٣١ . ١٢١ .

وترميم اسوارها وابراجها ، وشحنها بالجند والاسلحة وأصبحت منذ ذلك الوقت مرسى رئيسى لعبور جيوش المرابطين الى الاندلس ، فاستعادت فى خال دولة المرابطين مركزها الحربى والتجارى كميناء وقاعدة بحرية مهمة فى منطقة جنوب الاندلس ، وقد استمرت الجزيرة الفضراء تحت حكم المسامين حتى عام ١٤٧هـ/٢٤٢م عندما استولى عليها التصارى الإسبان فى تلك السنة ، وهو ماسنمرض له لمى بحث قادم إن شاء الله (١).

<sup>(</sup>١) " نظراً لطرل غترة حكم المسلمين الجزيرة الفضراء فقد رأيت أن أتتاول الفترة للتبقية من تاريخها الإسلامي في بعث أشر سالام بإعداده الربياً بعرن الله وأشمسه الفترة منذ العصر المرابطي حتى سقوط الجزيرة الشفراء نهائياً في آيدي النساري الأسيان أي منذ سنة ١٧١هـ حتى سنة ١٧٤هـ".

#### اسماء ماوصل الينا من ولاة الجزيرة الخضراء في عصر الجولة الأموية

#### اسم الوالي

#### لسر الأمير والطبيقة الأموى الذي ولى في عهده

رنق بن التعمان الفسائی الرماحس بن عبد العزیز الکنائی عبد الله بن خالد مطرف بن نصیر ادریس بن عبید الله ابراهیم بن خالد

الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل)
الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل)
الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل)
الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط
الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط
والأمير عبد الله بن محمد
الأمير عبد الله بن محمد
الظيلة عبد الرحمن الناصر

حفصون البرانسي وموسى المعروف بالزيات عبد الله بن اسحاق (تولى لمى سنة ١٧٦هـ) أمية بن اسحاق القرشى (تولى سنة ١٩٦هـ) محمد بن اصبغ (تولى سنة ١٩٣هـ) محمد بن داود (تولى سنة ١٩٣هـ) عمر بن عبد العزيز ومحمدبن احمد (تولى سنة ١٩٣هـ) ١٢٢هـ) محمد بن احمد بن ابى عثمان ( تولى سنة ١٣٢هـ)

(ATTY

الظيلة عبد الرحمن النامس

#### ملحق رقم ٢ حكام الجزيرة الخشراء في عصر دويلات الطوالك

١ - القاسم بن حمود ٢٠٤٠٨ . ١٤هـ /١١ . ١-١١ . ام .

٢-محمد المهدى بن القاسم بن حمود (٤١٤-١٤٤هـ/٢٢.١-١٩١١).

٧- القاسم المواثق بن محمد بن القاسم بن حمود (١٤٤-١٥٥-١٠٥)

٤ - الراشس بن المعتمد بن عباد (٤٤٦-٧٩هـ/٥٥ . ١م-٨٨ . ١م) .

سلسلة نسب الحكام الحموطيين اعن Seco de faceno, Les Hammudics ملحق رقم ٢

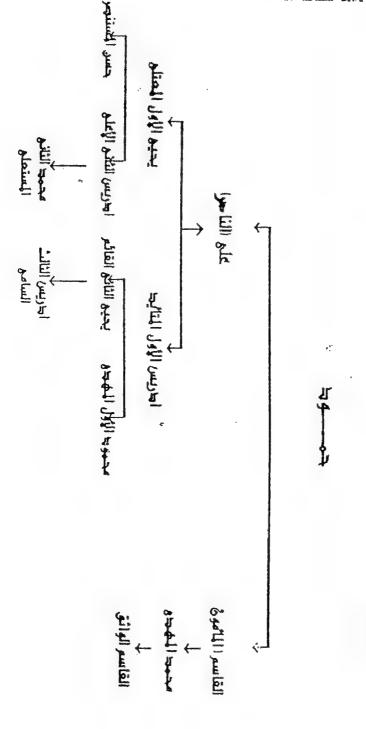

# خريطة منطقة جنوب الأنجلس



#### مرماهر ومراجع البحث

#### اولا – مصادر عربية قديمة :

- ابن الأثير ( أبو الحسن على) : الكامل في التاريخ ، الطبعة الرابعة ، بيروت ، 1947م .
- الأدريسي (أبو عبد الله محمد): منقة المقرب وارض السودان ومصد والأندلس ليدن ، ١٨٩٤ .
- ابن بسام ( ابو المسن على) : النخيرة في محاسن اهل الهزيرة ، تحقيق احسان عباس ، بيروت ١٩٧٩ .
- البكرى (ابر عبيد الله): جغرافية الاتدلس وأوروبا ، تحقيق عبد الرحمن الحجى طبعة بيروت ، ١٩٦٥م .
- ابن حزم (أبر محمد على ): جمهرة أنساب العرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،
- الحميرى (أبو عبد الله محمد): الروض المعطار لمي خير الأقطار ، تعقيق الحميان عباس ، بيروت ، ١٩٨٤ .
- ابن حيان (أبو مروان ) : " قطعة من المقتبس من ابناء أهل الاندلس ، نشر ملشور انطونيه ، باريس ، ۱۹۲۷ م .
  - قطعة من المقتبس ، تحقيق محمود مكي ، بيروت ١٩٧٧ م . قطعة من المقتبس ، نشر شالميتا ، مدريد ١٩٧٧م .
- ابن المضطيب (لسان الدين) : اعمال الأعلام ، ق ٢ ، نشر ليفي بروفنسال ، بيروت، ٢ ، ٢٠ ابن المضليب (لسان الدين)
- ابن خلعون ( ابو زيد عبد الرحمن) : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، طبعة بيروت ، ١٩٦٨م.
- ابن سعيد المغربي (على بن موسى) : المغرب في حلى المغرب ، تحقيق شواقي

- عبد الله الزيرى مذكرات الأمير عبد الله المعروفة بكتاب التبيان ، تحقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة ١٩٥٥م .
- ابن عذارى المواكشى ( ابو العباس أحمد) : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب جـ ، مشر كولان وليفى بروفنسال ، طبعة بيروت ، بدون تاريخ.
- العذرى (أحمد بن عمر) ترصيع الأخبار ، تعقيق عبد العزيز الأهواني ، مطبعة معهد الدراسات الأسلامية ، مدريد ١٩٢٥م.
- ابن غالب (المافظ محمد بن ايوب) قطعة من فرحة الانفس ، تحقيق لطفى عبد البديع مجلة معهد المضطوطات ، جداً ، نوفمبر ١٩٥٥ .
- القلقشندى (أبو العباس احمد) حسيح الأعشى في حسناعة الأنشا ، جـ ٥ ، القاهرة ١٣٢١هـ .
- ابن القوطية تاريخ افتتاح الاندلس ، تحقيق ابراهيم الإبيارى ، نشر دار الكتاب المصرى .
- ابن الكردبوس (ابو مروان عبد الملك). تاريخ الأندلس المعروف بكتاب الأكتفاء في اخيار الخلفاء ، تحقيق مختار العبادى ، مطبعة معهد الدراسات الأسلامية بمدريد ، ١٩٦٥
- المقرى (شهاب الدين ابو العباس) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . تحقيق احسان عباس ، بيروت ١٩٦٨ م .
- النويرى (نهاية الأرب جـ ٢٧ ، نشر ريميرو ، مجلة معهد الدراسات العربية بغرناطة ١٩١٧ م .
  - ياتوت الحموى (شهاب الدين) : معجم البلدان ، طبعة بيروت .

#### ثانيا - مراجع عربية حديثة ،

- أحمد مختار العبادى (دكتور): لمى تاريخ المغرب والأندلس ، نشر مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، بدرن تاريخ .
  - حسين مؤنس (دكتور): لمجر الاتدلس، الطبعة الثانية، الدار السعوبية للنشر. ١٩٨٥ م.
- سحر سالم (دكتورة) التاريخ السياسي لمدينة بطليوس الأسلامية ، رسالة ماجستير غير منشورة مسحر سالم (دكتورة) الاسكتورية ١٩٨٤م .
- السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ المسلمين واثارهم لمى الأندلس ، نشر مؤسسة شباب الماممة ، الأسكندرية ، يدون تاريخ .
  - السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ مدينة المرية الاسلامية ، الاسكندرية ، ١٩٨٤م .
  - محمد عبد الله عنان: بولة الأسلام في الأندلس ، العصر الأولى ، ق. ، ٢ ، القاهرة : ١٣١١م .
    - مسد عبد الله عنان : دول الطوائف ، القاهرة ، ١٩٢٠م .

#### ثالثا - المراجع الإجنية

- Aguado Bleye, Manual de Historia de Espana, Madrid, 1947.
- Fierro, M.I., La heterodoxia en al-Andalus, Madrid, 1987.
- Guichard, Al-Andalus, Barcelona, 1976.
- Huici Miranda, Historia Musulmana de Valencie Y Su region, Valencia,
- Levi provençal, Histoirs de l'Espagne Musulmane, Paris, 1967.
- Prie to Y Vives, Los Reyes de Taifas, Madrid, 1926.
- Seco de Lucena, Los Hammudies senores de Malaga Y Algeciras, Granada, 1953.
- The Encyclopaedia of Islam, Art, Algeciras, by Huici Miranda, Jol, II, London, 1965.
- Robles, Malaga Musulmana, Malaga, 1957.



# الأحباس في الأندلس فيما بين القرنين الرابع والتاسع للهجرة (١٠ - ١٥م)

## دموسيان؟

يلم بعظ نظام الأحباس أو الأوقاف في الأنداس بالمتمام الباحثين على عكس ما حدث مثلا بالنسبة لمصر الاسلامية ، فكثرة وثائق الوقف سواء في المصادر المتعلقة بتاريخ مصر في العصر الاسلامي أو في دور الوثائق (ا) يشجح المباحثين المتتعلين بتاريخ وحضارة ممثر الاسلامية على المتحاصات المتحدد من الاسلامية على المتحدد من الاجتسات المقال موضوع الاؤقاف في مضرالا نتيمًا في العصر الملوكي (١٠) .

(۱) من ذلك على سبيل للثال فرارشين هزارة الإوقاف و هدار الوثائق القومية بالقياهية على سبيل للثال فرارشين هذارة الإوقاف و هدار الوثائق تنظين عصر تملاطين الماليك ، بالاضافة الى المصادر المتعلقة بتاريخ مصر المسلامية التي ترخر بالعديد من وثائق الوقف مثل عمل تماب الخطط المربخ على وصبخ الاعشى المتلقشيني وبدائع الزهور لابن اياس ومنها المرب اللويرى وغيرها كثير ،

(۲) سنهن ذلك نذكر البحث د معد اللطيف ابراهيم بعثوان « دراسات تاريخية واثرية في وطئق من عصر السلطان العورى » ، وكذلك يحث د محد محد المين وعنوانه « الاوقاف والحياة الاجتماعيسة في مصر ( ١٤٨ - ٣٩٣ه ) ، ومن ناحية أخرى استفاد استاذنا د مسعيد عاشور كثيرا من وثائق الوقف واعتمد عليها في دراسته القيمة عن « المجتمع المحرى في عصر سلاطين الماليك » .

ولعل ندرة وثائل الأحباس الأندلسية كانت عاملا أساسيا من عرامل احجام الباحثين عن التصدى لمثل تلك الموضرعات التي لا تتوفر أيضا مادتها العلمية ، فكل ما وصلنا عن الاحباس الاندلسية في العصر الاسلامي مجرد شذرات مختصرة في ثنايا المصادر التاريخية وفي بعض الوثائل الاندلسية وكتب النوازل وانفتاوي الفقيية ركتب التراجم، مما اضطرني الى مد الفترة موضوع الدراسة ، وهي تبدأ من القيرن المرابع حتى التاسع الهجري ، حتى تتاح لي فرصة اعداد دراسه متكاملة ، بالاضافة الى أن الفترة السابقة على موضوع البحث فقيرة للغاية من حيث المادة العلمية ،

أما أهم المادر التي اعتمدت عليها في موضوع بحثى فمنها كتاب الميار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل افريقية والاندلس والمغرب » للونشريسي (ت١٤٨هم) ، الذي أمدني باشارات ومعلومات غاية في الاهمية والقيمة عن نظام الاحباس في بلاد المغرب والاندلس وأهم موضوعات الوقف وأوجه مصارف ريع الاوقاف ، وذلك من خلال ثوازل الاحباس التي أوردها في كتابه • كذلك أفادني كتاب « الاحكام الكبرى » لابن سهل الاندلسي (ت٢٨٩هم) في القاء الاضواء على أحباس أهل الذمة في الاندلس في ثنايا عرضه لبعض قضايا الاحباس التي ثار نزاع حولها بين مسلمين وأهل ذمة • كما أوردت مجموعة الوثائق العرناطية التي ترجع الى القرن التاسع المجرى ( الخامس عشر الميلادي ) وثيقة تحبيس واشارات عن بعض المواضع والعقارات المحبسة في كورة غرناطة • وقد رجعت أيضا الى بعض الكتب الفقهيه المحبسة في كورة غرناطة • وقد رجعت أيضا الى بعض الكتب الفقهيه المحبسة في كورة غرناطة • وقد رجعت أيضا الى بعض الكتب الفقهيه المحبسة في كورة غرناطة • وقد رجعت أيضا الى بعض الكتب الفقهيه المحبسة في كورة غرناطة • وقد رجعت أيضا الى بعض الكتب الفقهيه ألما الذهب المائي كان الذهب المائي وبلد الاندلس والمغرب •

101-

وهما لاشك فيه أن وثائق الوقف تعد مصدرا مهما وأصيلا يحفل بالعديد من المعلومات عن جوانب اجتماعية واقتصادية وثقافية فى المجتمعات الاسلامية ، بالاضافة الى أنها تسلط الاضواء على بعض الشخصيات البارزة فيها ، وتتضمن الألقاب الفخرية للحكام والأمراء والوزراء والقادة العسكريين (٦) ، فضلا عن أهميتها فيما يتصل بالأعلام الجعرافية والتقسيم الادارى فى الاندلس وطبوغرافية المدن الاسلامية وتطور نظامها العمرانى سواء فى المشرق أو فى المعرب والاندلس ، ففى أحباس مساجد غرناطة (٤) قبيل الاسترداد السيحى نلصظ ذكر الميديد من أسماء الشوارع والاحياء رالابراب والارباض والمنيات الميات تزخر بها مدينة غرناطة فى العصر الاسلامى ، والتيات تزخر بها مدينة غرناطة فى العصر الاسلامى ، والاندلس ، والاتباعى فالمعطمها يحتفظ بأسمائه العربية حتى بعد نهاية الحكم والتي فل معظمها يحتفظ بأسمائه العربية حتى بعد نهاية الحكم الاسلامى فى الاندلس (٥) ،

ويمكن القول بأن دراسة نظام الارقاف (أو الاحباس) من خلال نوازل الاحباس والوثائق الشرعية الخاصة بالاوقاف لا تطلعنا على

<sup>(</sup>٣) راجع: وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجرى ، نشر وتحقيق سيكو دى لوثينا Seco de Lucena ، مدريد ١٩٦١م ، محمد محمد أمين ، الاوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ، القاهرة ١٩٨٠م ، ض٣ - ٣ .

Villanueva, Habices de las mezquitas de la Ciudad de (ξ) Granada y Sus alquerias, Madrid, 1961.

Pedro Chalmeta, El Senor del zoco en espana, Madrid, (o) 1979, pp. 147: 155-157-189.

طبيعة كظام الوقف وأخصائصه فحسب بله أيضا المنافق المجتمعات الاسلامية في عالمسرق والمعرب في العمور المختلفة ١٠٠٠ م

## المساتعرنيف الحبس لغة وشرعلت

الإحباس هو اللقظ الاصطلاحي عند المالكية واستعمل في المعرب وآلاندلس في العصر الاسلامي ، أما في المشرق فيطلق عليه «الوقف»، والحبس بالضم ما وقف والجمع أحباس وحبدائس ، وحبس الشيء وقفه ، والحبس جمع حبيس ، يقع على كل شيء وقفه ضاحبه وقفا محرماً لا بيناع ولا يوهب ولا يورث (لا) ، وينذكر السرخسي أن الوقف لغة الحبس والنع (لا) ، وقيل : الموقف مصدر وقفت الارض وغيرها لغة الحبس والنع (له) ، وقيل : الموقف مصدر وقفت الارض وغيرها لغنه الخباس فيعمى

المُنظِر المِنظِر المِنظِرِي المُعَيَّاةِ الأجتباعيشة في مصرر عَامَة المسلمة المسادنا المائية المسلمة المسادنا

<sup>(</sup>۷) راجع: ابن منظور ، لسان العرب ، مادة حبس ، مجلد ۲ ، بیروت ۱۹۲۸ م ، ص ۶۵ ، المعجم الوسیط ، ج۱ ، ظ۲ ، دار العسارف ۱۹۲۸ می ۱۵۲۰ می ۱۹۷۲ می ۱۹۷۲ می ۱۹۷۲ می ۱۹۸۱ می ۱۹۸۱ می ۱۹۸۱ می ۱۹۸۱ می الاسلامی ، بیروت ۱۹۸۱ می ۱۹۸۱ می ۱۹۸۱ می الاندلس و تاریخها ، مرحمی مید الهادی شدیرة ، مطبعه جا به الاندلس و تاریخها ، مرحمی مید الهادی شدیرة ، مطبعه جا به الاسک دریة ۱۹۵۱ م ، مرکم، المطاق الهادی شدیرة ، مطبعه جا به الاسک دریة ۱۹۵۱ م ، مرکم، ۱۹۵۱ می ۱۹۵۹ می ۱۹۵ می ۱۹۵ می ۱۹۵ می ۱۹۵ می ۱۹۵ م

ا ۱۷ من المبسوط ، بجلد ٦ ، ج١١ ، الطبعة الثانية ، بيروت ، بيروت ، بدون تاريخ ، من ٢٧ .

وتفا لأن المعين يموقوفة ؛ والوقوف أو الاوقاف جمع وقف ، يقدال منه وقفت وقفا ولا يقال أوقفت الا في شاذ اللغة (١).

الشافعي سأنها ( الصدقات المحرمات الموقوفات على قوم جاقياتهم او الشافعي سأنها ( الصدقات المحرمات الموقوفات على قوم جاقياتهم او قوم، موصوفين ( الصدقات المحرمات الموقوفات على قوم جاقياتهم او قوم، موصوفين ( المحدق الانتثان المالك لأمره بنما شاء من ربعه ونخله وكزمه وسائر اعقاره لتجزى المحلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه مما يقرب الى الله عز وجل ، ويكون الاصل موقوفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث أبدا ٠٠٠ ( ال ) ويشدير ابن حجر الى ان «حقيقة الوقف في رقبة الموقوف ( حقيقة الوقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به ، وتثبت صرف منفعته في جهة خير ( الا ) ،

<sup>(</sup>۹) ابن قدامة ، المفنى ، ج ه ، نشر مكتبــة الرياض الحديثــة ، الرياض ، بدون تاريخ ، ص۹۷ ، احمــد الشرباصى ، المعجــم الاقتصادى الإسلامى ، ص۹۸ ــ ۱۸۶ .

<sup>(</sup>١٠) انظر ، الأم، ، مجسلد ٢ ، ج٤ ، دار المعسرفة ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٧٣ م ، ص١٥٠ .

<sup>(</sup>۱۱) انظر ، الكافى فى نقه اهل المدينة المالكى ، ج٢ ، الرياض ، ط٢ ، ١٩٨٠ انظر ، الكافى فى نقه اهل المدينة المالكى ، ج٢ ، الرياض ، ط٢ ، ١٩٨٠ م ، ص١٩٨٠ ، محمد امين ، الاوقاف والحياة الاجتماعيسة فى مصر ، ص٢٢ ، ١٠.١ كالمالك ، ٢٢ م ، ١٠.١ كالمالك ، ٢٠٠٠ كالمالك كالمالك ، ٢٠٠٠ كالمالك كالمالك ، ٢٠٠٠ كالمالك ، ٢٠٠٠ كالمالك كالم

<sup>(</sup>۱۲) راجع : متح البارى في شرح صحيح البخارى ، ج ه ، دار المعرمة، بروت ، ط۲ بدون تاريخ ، من۲۰۳ .

أو بمعنى آخر تحبيس الأصل أو العين وتسبيل المنفعة وجعلها لجهة عن جهات البر والخير (١٢) .

وتجدر الاشارة الى أن كلمة وقف أو حبس لم يرد ذكرها فى المقرآن الكريم ، وانما وردت فى حديث رسول الله لعمر بن الخطاب عندما ساله فى نخل له أراد أن يتقرب بصدقته الى الله عز وجل ، فقال له النبى على « ان شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها » (١٤) ، أى اجعله وقفا حبسا لا يباع ولا يرهن ولا يورث ولا يوهب ، ولكن يترك أصله ويجعل ثمره فى سبل الخير •

كذلك يفهم من تفسيرات الفقهاء أن الوقف صدقة جارية من أموال الواقف في حياته ويستمر بقاؤها بعد مماته ، وأنها قربة من القسرب

<sup>(</sup>۱۳) ابن تدامة ، المتنع في نقه الامام أحمد بن حنبل ، ج٢ ، الرياض ١٩٨٢ ، ص٧٠٣ ، حمسد أبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، التاهرة ١٩٧١ ، ص٥٠ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>۱٤) راجع : السرخسى ؛ المبسوط ؛ ج۱۲ ، ص۳۱ ؛ ابو الفسرج الجوزى ، تاريخ عبر بن الخطاب ، تعليستى اسسامة الرماعى ؛ دمشق ؛ ١٣٩٤ه ، ص٣٣٧ — ٢٣٤ ، ومن الملاحظ أنه ورد أيضا في مسحيح البخارى تول رسول الله ﷺ : « من احتبس مرسسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده مان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان عمله يوم القيامة » انظر (صحيح البخارى ، باب الجهاد ، ج٦ ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، ص٣٧٥ ، النسائى ، سنن النسائى ، كتاب الخيل ، بهب علم الخيل ، ج٦ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص٧٢٥ ) .

التى يتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى (١٥) ، فقد روى عن أبى هريرة أن رسول الله على قال : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : من صدقة جارية وعلم ينتقع به وولد صالح يدعو له »(١٦) .

## ٢ \_ الاصول التاريخية للأحباس في الاسلام:

عرف العرب قبل الاسلام والبيزنطيون نظام الوقف أو الحبس، فالمعروف أن البيت الحرام والمعابد والكنائس والبيع ودور العبادة بصفة عامة منذ القدم لم تكن مملوكة لأحد بالذات، وانما كان مسن حق أتباع الديانة الانتفاع بها جميعا ، كما أن هناك في قوانين الامبراطور جستنيان ما يفيد بوجود نظام الوقف عند ألبيزنطيين (١٧).

<sup>(</sup>١٥) انظر : فتاوى واقضية عبر بن الخطاب ، جمع وتحقيق محمد الهلاوى ، القاهرة ١٤٠٥هـ ، مروح ١٢٠٠ ، محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف ، ص٧ ، محمد أمين ، نفسه ، ص١ : محمد عبد الستار عثمان ، المدينة الاسلامية ، عالم المعرفة ، الكويت Haffening, Op. Cit., p. 1096. ( ٧٩٠٠ ) ١٩٨٨

<sup>(</sup>١٦) انظر: سنن النسائي ، كتاب الوصايا ، مجلد ٥ ، ج٣ ، ص١٥١٠.

<sup>(</sup>۱۷) راجع حول ذلك بالتفصيل: السرخسى ، نفسه ، ج۱۲ ، ص ۱۹ - محمد ابو زهرة ، نفسه ، ص ، محمد ابين ، نفسه ، ص ۱۱ - م محمد ابين ، نفسه ، ص ۱۱ - م محمد عبيد الكبيسى ، أحكام الوقف فى الشريعة الاسلامية ، ج١ ، بغسداد ، ۱۹۷۷ ، ص ۲۵ ، ليفى بروفنسال ، سلسلة محاضرات علمة فى ادب الاندلس وتاريخها ، ص ۸۳ ، Haffening, Op. Cit. p. 1098.

أما غظام الوقف في الاسلام فقد وبجد منذ عهد الرسول في ، وأقره النبى في مناسبات عديدة ، فورد في كتب السيرة والفقه أن رسول الله كانت له صدقات ثمانية قبض عنها ، احداها أموال مخييق اليوودي الذي قاتل مع الرسول يوم غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة ، وكانت له سبعة حوائط (أي بساتين نخيل) أوصى بها أن قتل أن تكون لرسول الله يضعها حيث أراه الله ، فقتل في أحد وقبض الرسسول أمواله ، ويضيف الواقدى أن النبى في وقف هذه الحوائط السبعة وجعلها في سبيل علله ، وكان ذلك أول وقف عرف في الاسلام (١٨) .

وثانى ويقف فى الاسلام هو وقف عمر بن الخطاب بثمغ فى السنة السبابعة من الهجرة ، فقد ذكرت المصادر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيير تسمى ثمغا ، فقال لرسول الله : « انى أصبت أرضا بخيير لم أصب مالا قط أنفس عندى منها ، فيما تأمرنى » ، فقال بخيير لم أصب مالا قط أنفس عندى منها ، فيما تأمرنى » ، فقال

<sup>(</sup>۱۸) راجع التفاصيل في : ابن هشمام ، السمرة النبسوية ، ج٣ ، الرياض ، بدون تاريخ ، ص٣٠ ، الخصاف ، احكام الاوقاف ، طبعة القماهرة ، ١٩٠٤م ، ص١ – ٣ ، الطبرى ، تاريخ الامم والرسل والملوك ، ج٢ ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط٣ ، دار المعارف ، ص٣٥ ، ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، مجلدا ، بيروت ، ١٩٨٠ ، ص١٠٥ – ٢٠٠ ، الماوردى ، الاحكام السلطانية ، ط٣ ، القاهرة ١٩٧٣ ، ص١٠٥ ابن حزم ، جوامع السمرة ، تحقيق احسان عباس ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص١٢٠ ، ابن الاثير ، الكامل في التماريخ ، ج٢ ، طبعة بيروت ١٩٧٨ ، ص١٩٧١ ، من الاثير ، الكامل في التماريخ ، ج٢ ، طبعة بيروت ١٩٧٨ ، ص١٩٧١ ، طبعة بيروت ١٩٧٨ ، ص١٩٠١ ، المحلفي ، ج٤ ، طبعة بيروت ١٩٧٨ ، محمد عبيد ، احكام ط٤ ، بسيروت ١٩٨٤ ، ص١٩٨ – ٩٩٠ ، محمد عبيد ، احكام الوقف في الشريعة ، ج١ ، ص ١٩٨ – ٩٩٠ ، محمد عبيد ، احكام الوقف في الشريعة ، ج١ ، ص ١٩٨ – ٩٩٠ ، محمد عبيد ، احكام الوقف في الشريعة ، ج١ ، ص ١٩٨ – ٩٩٠ ، محمد عبيد ، العام

له الرسول: « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها » فجعلها عمر صدقة موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث تصدق بها على الفقراء والمنياكين وابن السبيل وفي الرقاب والخراة في سبيل الله والمبيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقا غير متمول منه ، وجعل عمر هذا الحبس أو الوقف في يد ابنته حفصة ثم المي الاكابر من مال تعمور (١١) أم.

وتذكر الروايات أن أبا بكر الصديق حبس رباعا لمه كانت بمكة وتركها ، فلا يعلم أنها ورثت عنه (٢٠) ، كذلك يشين الواقدى إلى أن على بن أبي طالب تصدق فى خلافة عمر بأمواله التى يينيم وجعلها وتفا. ((٢) ، ويضيف الأمام مالك أنه أثر أن عثمان بين عفان والزبير بهن المولم وطلحة بن عبيد الله قد حبسوا دورهم (٢٢) ، كما حبس خالد بن الوليد أدراعه وأعتاده فى سبيل الله (٢٣) ،

<sup>(</sup>۱۹) انظر : الخصاف ، نفسه ، ص ۵ ۔ ۳ ، الشافعی ، الام ، ج ۶ ، م ۲۰۷ م ۳۰۷ مر ۲ ، مر ۲ ، مر ۳۰۷ مر ۲ ، مر ۱ السرخسی ، نفسه ، ج ۱۲ ، مر ۳۱ ، ابن حجر ، غتج الباری، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ۔ ۳۰ ، حمد أبو زهرة ، نفسه ، مر ۷ ، محمد أبو زهرة ، نفسه ، مر ۷ ، محمد أبو زهرة ، نفسه ، مر ۷ ، محمد أبو زهرة ، نفسه ، مر ۲۹۹ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۲۹۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۹۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۹۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۹۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۹۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۹۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۹۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۹۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۹۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۰۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۰۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۰۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۰۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۰۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۰۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۰۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۰۰ ... ۱۹٫۰ ... ۲۰۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹٫۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ... ۱۹۰۰ ...

<sup>(</sup>۲۰) انظر: الخصاف ، نفسه ، ص ٥ ، ابن قدامة ، المقنى ، ج٥ ، مصد ابو زهرة ، نفسه ، ص ١٩٠ - ١٩١ ، محمد ابين ، نفسه ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲۱) الخصاف ، نفسه ، ص ۱۰ ، ابن قدامة ، المعنى ، ج٥ ، ص٥٩٥، السمهودي ، نفسه ، ج ٤ ، ص ١٢٧١ .

<sup>(</sup>۲۲) انظر : مالك بن انس ، المدونة الكبرى (برواية سحنون ) ، مجلد ۲ ، ج١٥ ، دار صادر بيروت ، دون تاريخ ، ص ١٠٥ .

رجم) النظرات ابن حجر ، الاصابة في تمييز الصحابة ، ج۱ ، دار الفكر،
 بيروت ۱۹۷۸م ، ص۱۱۱ .

ويتضح لنا مما سبق أن موقف صحابة رسول الله من الاوقاف وما وقفوه من عقاراتهم وأموالهم انما هو اجماع منهم على أن الاوقاف جائزة ماضية (٢٤) ، لأنها تعتبر من أعمال البر ولمعل الخير ولذلك لم ينكرها أحد منهم (٢٥) .

## ٣ - أنواع الاوقاف في الاندلس وخصائصها:

نلحظ من خلال دراسة النوازل الفقهية والوثائق الاندلسية أن الاحباس (الاوقاف) الاندلسية - ثمأن الاوقاف المسرقية - كانت نوعين: أحدهما يسمى الوقف الخيرى وهو الذى يكون ابتداء وانتهاء على جهة البر والخير كالوقف على المساجد والمدارس ومكاتب الايتام والاربطة والاسبلة وغيرها (٢٦) ، ومن أمثلة هذا النوع من الوقف في الاندلس وثيقة وقف الشيخ أبى جعفر أحمد بن دحنين المؤرخة بعام ١٤٥٨ه/١٥٨م التى «عهد فيها بثلث متروكه أصله وسواه في

<sup>(</sup>۲٤) الخصاف ٤ نفسه ١ ص١٨٠٠

<sup>(</sup>۲۵) هناك العديد من الايات القرانية التي تحض المسلمين على نعسل الخير والانفاق في سبيل الله ابتفاء مرضاته عز وجل ، نمن ذلك قوله تعالى: «وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » (سورة البقرة ، آية ۲۷۲) ، وقوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » (سسورة المائدة ، آية ۲) .

<sup>(</sup>٢٦) راجع: الخصاف ، ننسه ، ص٢٣٧ ، وثائق عربية غرناطية ، ص١٤ - ١٥ ، ١٥ ، محمد أمين ، ننسه، ص٧٧، ليني بروننسال، سلسلة محاضرات ، ص٨٣٠ ،

Haffening, Op. Cit., p. 1096 & Pedro Chalmeta, Op. Cit., p. 170.

أنواع من البر ٠٠٠ وعينه في فدانه (بستانه) المعلوم له بقرية الزاوبة خارج الحضرة (أي غرناطة »(٢٧) .

والنوع الثانى من الوقف يسمى الوقف الاهلى ، ويكون ابتداء على الراقف وأسرته وذريته الى أن ينقرضوا ثم من بعدهم على جهات البر والخير (٢٨) ، ومن أمثلة هذا النوع من الوقف : حبس الامسير الاموى عبد الرحمن الاوسسط (٢٠٦ – ٢٣٨ه) على زوجاته وأولاده الذكور والاناث (٢٩) ، وكذلك تحبيس الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر (٣٠) ملى ابنته وزوجته وولده وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا (٣٠) ،

وتشير كتب الفتاوى الفقهية أن من خصائص الوقف: التأبيد، منبغى أن يكون مؤبدا ومحرما لا يباع ولا يورث ولا يرهن ولا يوهب،

<sup>(</sup>٢٧) انظر : وثائق عربية غرناطية ، ص ٢٥٠

<sup>(</sup>۲۸) انظر : الخصاف ، ننسه ، ص۲۳۷ ، وثائق عربیة غرناطیة ، ص۱۱ م ۲۰ ، ۲۰ ، محمد أبو زهره ، ننسه ، ص۱ ، محمد أبو زهره ، ننسه ، ص۱ ، محمد أبين ، ننسه ، ص۲۷ ، لینی بروننسال ، سلسلة محساضرات عامة ، مص۳۸ ، Affening, Op. Cit, p. 1096. ، ۸۳۵

<sup>(</sup>٢٩) الونشريسي ، المعيار ج٧ نشر وزارة الاوقاف المغربية ، ١٩٨١م ، ص ١١٧٨ ..٠

<sup>(</sup>۳۰) الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص۱۱ کدلک یشسید الونشریسی الی مثال آخر من الحنس الاهلی نیذکر آن احدی قری مالقة حبسها رجل من اهلها علی ابنة له تدعی سکینة وعلی من یولد بعدها وعلی اعقابهم واعقاب اعقابهم ، اظر (العیسار ، حر۷ ، ص۲۲۹ ) ،

لأن الوقف صدقة جارية الى يوم القيامة (٢١) ، ولذا فيجب المدراخ الاصل (أى العين الوقوفة) عن دلك الواقف والتأبيد في جهة صرف الغلة (أى فائدة أو ربع الوقف ) (٢٢) .

وتذكر كتب الحسبة الاندلسية أن الاحباس « يمنع من تغيير شكلها عما وضعت له ٠٠٠ ويمنع من أراد أن يدخل فيها شيئا فى منافعه ٠٠٠ أو يعرفها من موضعها الى ما هو أحسن منه وأسلا لا تغير عن حالها بوجه ولا على حال » (٣٣) ،

ومن ناحية أخرى يشير ابن قدامة الى أن الوقف لا يصبح الا بشروط أربعة: أحدها أن يكون في عين يمكن الانتفاع بها دائمت مع يقساء الاصل كالعقار والاراضي الزراعية والسلاح ، والثساني أن يكون على بر كالمساكين والبساجد والسقايات والمقابر والاقارب وسبيل الله ، ولا يصبح الوقف على معصية كالكنائس ودور عبادة اليهبد والمجوس لأن هذه المواضع بنيت للكفر ، كما لا يصبح على مرتد ولا على من لا يملك كالعبد ، ولا يصبح على نفسه ، وأن وقف على غيره واستثنى الاكل منه مدة حياته جاز ذلك ، ولا يجوز وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام لأن منفعته في استهلاكه ، والثالث أن يقف على أشخاص معينين موصوفين بهلا يصبح الموقف على غير معين أي مجهول ، والرابع

<sup>(</sup>۳۱) انظر : الشانعي ، الأم ، ج؟ ، ٥٣ ، السرخسي، نفسه ، ج١١، ص٢٠ ، محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، ٣٢ محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، ٣٢ محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، ٣٢ محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، ٣٢ محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، ٣٢ محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، ٣٢ محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، ٣٢ محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، ٣٢ محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، ٢٢ محمد أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، وتأثير أبو زهرة ، نفسه ، طلام ، طلا

<sup>(</sup>٣٢) السرخسي ، نفسه ، ج١٢ ، ص٣٢ ،

<sup>(</sup>٣٣) انظر : ابن عبد الرؤوف ، رسالة في آداب الحسبة والمحتسب ، نشر ليفي برومنسال ، ص٨٣ - ٨٤ .

أن يقف ناجزا بمعنى أن يقول - مثلا - اذا جاء غرة الشهر فدارى وقف فان علم على شرط لم يصح الا أن يقول هو وقف بعد وفاتى فيصح فى قول معظم الفقهاء (٢٤) ه.

وقد أوضحت كتب النتاوى رائفته أن الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه أى يلزم بمجرد القول ، ولا يجوز بيعه الا أن تتعطل منافعه فيياع ويصرف ثمنه في مثله (٥٠) ، كما لا يجوز تغيير شروط الواقف أو مصارف ربع الوقف التي حددها الواقف في وثيقة وقفه (٢٦) ، ويفيد ابن جزى الغرناطى أن من شروط الوقف أيضا : الحوز بمعنى أن يختز او يتملك المحبس عليه العين أو الوقف ، « فان مات المحبس أو مرض أو أفلس قبل الحوز بطل التحبيس » (٢٧) ،

<sup>(</sup>٣٤) انظر: المتنع ، ج٢ ، ص٣٠٨ - ٣١٣ ، محدد أبو زهرة ، نفسه ، مص٨٤ ، ٢٢ ، ويذكر ابن جزى الفرناطى ان للحبس أربعة أركان هى : المحبس والمحبس عليه والمسيغة (أي مسيغة التحبيس كوتنت وحبست و، الى ذلك ) انظسر : توانين الاحكام الشرعية ، طبعة بيروت ، ١٩٧٤م ، ص ٤٠٠ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣٥) مثال ذلك كما يقول ابن قدائة: ان الفرس الحبيس في سبيل الله اذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد والغزو انظر ( المتنع ، ج٢ ، ص٣٢٩ -- ٣٣٠ ) ، ويضيف ابن قدامه ان اساس الوقف الاسلامي تحبيس الاصل أو العين وتسبيل المنفعة وفيه قولان : أحدهما « أنه يحصل بالقول أو الفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقررة ويأذن لذم في الدغن فيها أو سقاية ويشرعها لهم ، والاخر لا يصاح الا بالقول ، وصريحه : وقفت وحبست وسلبت أو تصدقت وحرمت وأبدت » ، انظر ( المقنع ، ج٢ ، ص٣٠٧ - ٣٠٨ ) ،

<sup>(</sup>٣٦) ابن عبد الرؤوف ، رسالة في الحبسة ، ص٨٦ – ٨٤ .

<sup>(</sup>٣٧) انظر : توانين الاحكام ، ص ٢٠١ .

ويرى بعض الفقهاء — أمثان الضماف والسرخسى — أن الوقف لا يتم الا بالتسليم الى المتسولى (أى متسولى الوقف) ، بمعنى أن الوقف لا يجوز عندهم حتى يخزجه الواقف أى المحبس من يده ويدفعه الى غيره ، غير أن البعض الآخر لا يشترط ذلك استثادا الى أن أهسير المؤمنين عمر بن المضاب كان يلى صدقته أو حبسه بخيير حتى قبضه الله تعالى ، كذلك كان على بن أبى طالب يلى صدقته بينبع ، كما أن كثيرا من صحابة رسول الله كانوا يتولون صدقاتهم الموقوفة بأنفسهم حتى وفاتهم (٢٨) .

وتفيد كتب أحكام الاوقاف أنه لصحة الوقف يجب أن يذكر الواقف أغراض الوقف ومصارفه (٣١) ، كما ينبغى أن تتوفر عدة شروط فى المواقف أو الحبس أهمها أن يكون حرا عاقلا بالغا ، صعيحا فى عقله وبدنه ، ويتدتع بحق التضرف فى ملكيته ، فنلحظ دائما — فى مستهل

<sup>(</sup>٣٨) الدّمان ، نفسه ، ص ٢١ ، السرخسى ، المبسوط ، ج١١ ، ص ٣٠٠ مص ٣٠ محمد أبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، ص ٣٠٠ س ٣٠٠ وتحسدر الاسارة الى أن المذهب المالكسى سوهو بذهب اهل الاندلس سكان يرى أنه لا تضر ولاية الواقف على الوقف أسوة بها كان ينعله الصحابة رضى الله عنهم ، وبن ناحية أخرى اتفسق الائمة على ضرورة أن يكون بتولى الوقف بن نوى الكفاية والعدالة وأن يكون بسلما بالغا عاقلا ( انظر : أبو زهرة ، نفسه ، ص ٣٠٧)

<sup>(</sup>۳۹) انظر : ابن المطار القرطبى ، الوثائق والسجلات ، نشر شماليتا وكورنيطى ، مدريد ۱۹۸۳م ، ص۱۷۱ ، وثائق عربية غرناطية ، ص۱۵، ، Haffening, Op. Cit, p. 1098.

وثائق التحبيس الاندلسية والشرقية عبارة «أشهد ( فلان بن فلان أي المحبس ) في صحته وجواز أمره ٠٠٠ » (٤٠) ٠

وتجدر الاشارة الى أن آراء الفقهاء المسلمين قد اختلفت حول وقف المنقول ، فبينما رأى الامام أبو حنيفة عدم جواز وقفه ، أجاز الامام مالك والامام الشافعى والامام ابن حنبل وقف كل شيء يمكن الانتفاع به ، وعلاوة على ذلك أجاز بعض الفقهاء كل شيء تعارف أهل البلد على وقفه توسعة على الناس في الوقف ، فأصبح من الجائذ وفق مذهب مالك ( وهو مذهب أهل المغرب والاندلس ) حبس الفرس في سبيل الله وكذلك الدروع والسروج والسلاح (١١) .

والملاحظ أنه في حالة حبس الفرس في سبيل الله مان علقة الفرس كانت على المحبس عليه وأن لم يلتزم علقه دفع لفيره ممن يلتزم ذلك ليجاهد عليه، وقد شاع هذا النوع من التحريس أي \_\_

<sup>(</sup>٠٤) انظر : الشائعى ، الأم ، ج٤ ، ص٥٥ ، ٥٩ ، ابن العطار ، نفسه ، ص١٧٧ ، ابن تدامة ، المغنى ، ج ٥ ، ص ، ١٠٠٠ ، ابو زهرة ، محاضرات في الوقف ، ص١١٣ ، Haffening, Op. Cit, p. 1098.

<sup>(</sup>۱۱) مالك ، المدونة الكبرى ، ج١٥ ، ص١٥ ص ٩٩ ، ابو يوسيف ، كتاب الخراج ، التساهرة ١٣٩٧ هـ ، ص١٥ ، الضبى ، بغيسة الملتبس في تاريخ رجال اهل الاندلس ، القاهرة ١٩٦٧ ، ص١٩٦٧ ، ص٣٣٧ رقم ٨٩٣ ، السرخسى ، نفسه ، ج١٢ ، ص٥٥ ، الرنشريسى ، المعيار ، ج٧ ، ص٨٥ ، أبو السعود بن محمد ، وقف المنتسول والنقود ، مخطوط بكتبة البلدية بالاسكندرية تحت رقم ١٥٨١ ج، ورقة ١ ، محمد أمين ، نفسه ، ص٩٩ — ٢٢٤ ، ابو زهرة ، نفسه ، ص٩٩ — ٩٠ ، ٢٢٤ ، ابو زهرة ، نفسه ، ص٩٨ — ٩٠ ، ط٩٠ . . المعقود ، المعتمد المعتمد

وقد اختلفت أيضا الآراء الفقهية حول وقف النقود ، فالبعض لا يجيز وقفها ،و البعض الآخر يجيز ذلك اذا تعارف أهل البلد على وقفها ، وذلك بأن يجعلها الواقف في سبيل الله ثم يدفعها الى شخص يتاجر فيها ويخصص ربحه ليكون صدقة للفقراء والمساكين من المسلمين أو حسب شروط الواقف (٤٢) .

ومن خلال دراسة وثائق الاحباس الاندلسية يمكن ملاحظة ما يلنى:

أولا ــ تبدأ وثيقة التحبيس بوصف الحبس بأنه « حبس صدقة مؤبدة » ، ويعقب ذلك ذكر اسم المحبس والمحبس عليهم ثم تفصيك بموقع الحبس من المدينة والحومة (أى الحي) أو الربض الذي يقع فيه الحبس ، وحدوده من الجهات الاربع ، ويكتب في نهاية الوثيقة أسماء شمود الحبس وتاريخه (٤٣) .

حبس الخيول في سبيل الله \_ في مناطق الثغور الاندلسية ،
 كذلك تعارف اهل المغرب والاندلس على حبس الابقار وجال لينها للمساكين ، انظر ( الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص ٥٨ ،
 ۲۷ ، ۲۲ ) ،

<sup>(</sup>۲)) انظر : ابو السعود بن محمد ، رسالة مخطوطة فى وقف المنقسول والثقود ، ورقة ۱ ، ۲ ، وأيضا راجع : رسالة جوى زاده فى بطلان وقف النقود وجوابه على رسالة ابن السعود ، ورقة ۱ ، ۲ (مخطوط بهكتبة البلدية تحت رقم ۱۰۸۱ ج فنون عامة ) ، محمد ابين ، نفسه ، ص ۱۰۰ .

ثانيا في حالة كون الحبس ضيعة أو بستان أو مزرعة ، كأن يحدد موقع الحبس من القرية والكورة أو الاقليم التي يتبعها الحبس، ويذكر الواقف لها (أي الضيعة أو المزرعة) محبسة بجميع دورها وأغنيتها وأنادرها ودمنها ومعمورها وبورها وثمرها وحقوقها كلها الى أقصى أحوازها ومنتهى حدودها ، ثم يذكر شهود التحبيس وتاريخه (33) . . .

ثالثا - وجود نظام القبالة والكراء والمزارعة في الأراضي الزراعية المحبسة ، وكانت الفتيا بالاندلس جرت على « أن التطوف على الارض مع الشهود وتخلى المحبس عنها بالكلام الى المحبس اليه بمحضرهم (أي بمحضر الشهود) يعتبر حيازة تامة » (ما) .

رابعا وفقا لرأى المالكية أنه اذا قال المحبس: حبست هذا «على ولدى وولد ولدى » ، فانه يدخل ولد البنات فى الحبيس لقول الله عز وجل « يوصيكم الله فى أولائكم للذكر مثل حظ الانثيين » (١٤٠٠) أما اذا قال ولدى ولم يزد على هذا فيخرج ولد البنات من الحبس • ويضيف ابن العطار القرطبى (٣٩٥هم) أن ابن السليم (٤٧٠) قاضى

<sup>(}})</sup> ابن العطار نفسه، ص١٧١ ــ ١٧٤ الخصاف ؛ نفسه، ص٠٠٠، وثائق عربية غرناطية ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥٤) انظر : ابن العطار ، الوثائق والسجلات، ص١٨١٤ الوثشريسي. المعيار ، ج٧ ، ص٢١ – ٧١ ، ٢١١١ .

<sup>(</sup>٢٦) سورة النساء ، آية ١١ .

<sup>(</sup>٧٤) هو محمد بن اسحاق بن السليم ، ولاه الخليفة الأموى الحكم المستنصر قضاء قرطبة في سنة ٣٥٣ه ، وعرف عند أهل قرطبة بالعدل وحسن السيرة ، وتوفى في سنة ٧٣٣هم ، انظر (النباهي المالقي ، تاريخ قضاة الإندلس ، بيروت ١٩٨٣م ، ص٥٧ --٧٧).

قرطبة كان يقضى بذلك ، وأخذ بقضائه هذا معظم قضاة عصره في الاندلس (٤٨) .

خامسا - فى حالة قيام المحبس عليه ببيع الحبس وهو عالم به ، مثل أن يكون بالغا وقت التحبيس وقبض هذا الحبس واحتازه ، فانه يعاقب بالأدب والسجن عند ثبوت الحبس والبيع اذا لم يكن فى بيعه عذر يعذر به (٤٩) .

سادسا - اذا كان المحبس يستغل الحبس الذى حبسه على صغار ولده ، ويصرف فائدته أو ربعه فى نفقاته ونفقات أولاده الصغار ولاو الحائز للحبس وشهد على ذلك بعض شهود الأحباس وأراد فسيخ الحبس ، فانه يجوز فسخه ويرجس ميراثا لورثته ، وقد أوضح ابن العطار أنه كان يقضى بذلك فى بلده الاندلس (٥٠) •

سابعا ــ اذا حدث وتوفى شهود الحبس أو فقدت وثيقته أو حجته كان يتم تجديد الحبس باشراف ونظر القاضى ، وذلك بكتابة وثيقة أخرى يشهد عليه بعض الشهود الثقات المعينين ــ من قبل القاضى ــ لنشهادة فى الاحباس (١٥) •

<sup>(</sup>۸) انظر : مالك ، المدونة الكبرى ، ج١٥ ، ص١٠٣ ، ابن العطار ، نفسه ، ص١٠٠ ، ابن جـزى الفرناطى ، توانين الاحـكام ، ص١٠٠ .

<sup>،</sup> ۱۹۱۱ ابن العطار ، نفسه ، ص۱۹۰۹ .

<sup>(</sup>٥٠) انظر : ابن العطار ، الوثائق والسجالات ، ص٥٩٥ - ٥٩٦ .

<sup>(</sup>٥١) ابن العطار ، نفسه ، ص١٣٦ .

ثامنا - أن أهم ما كان يحبس فى الاندلس: الضياع والبساتين والمدور والحمامات والفنادق والارحى والحوانيت والمقابر لدفن موتى السلمين ، والصهاريج والافران ودور الطراز والمساحف والكتب والخيل والسلاح للجهاد (٥٢) .

تاسعا – أن أهم مصارف ريع الحبس فى الأندلس كانت تنحصر فى المحبس وذريته وفقراء أسرته اذا كان الوقف أهليا ، أو فى أنواع البر والخير المتعددة مثل الانفاق على الفقراء والمساكين ومرضى الجذام وفداء الاسرى المسلمين عند النصارى الاسبان ومرمة المساجد وتجهيز وتكفين الموتى من فقراء المسلمين ، وطلبة العلم الفقراء ومكاتب الايتام والاربطة والحصون فى مناطق الثغور المتاخمة لحدود المالك النصرانية الاسبانية (٩٥) .

عاشرا سهالنسبة للمقارات المبنية المحبسة مثل الدور والفنادق والحمامات وغيرها ، كان المحبس يحرص في وُثيقة حبسه على تخصيص

<sup>(</sup>٥٢) انظسر ابن العطسار ، نفسه ، ص٢٠ ، ٢٠٧ ، ابن سسهل الاندلسي ، وثائق في احكام تضاء اهل الذبة في الاندلسي بستخرجة من بخطوط الاحكام الكبرى ، تحقيق بحبد خلاف ، ص ٨٠ - ١٨٠ الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص ٢١ ، ١٥٠ ، ٣٣٧ ، ٢٢٤ ، ٣٣٧ ، ١٥٠ ، وثائق الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص ٢١ ، ١٥٠ ، وثائق عربية غرناطية ، ص ١١ - ١١ ، ١٥ ، ٢٥ ، ليتي بروننسال ، عربية غرناطية ، ص ١٢ - ١٥ ، ١٥ ، ٢٥ ، ليتي بروننسال ، المسلة بحاضرات عابة ، ص ٢١ ، ١٥٠ ، ١٥ ، ٢٥ ، ليتي بروننسال ، Haffening, Op. Cit., p. 1096.

<sup>(</sup>۱۱۳ ، ۱۳۰ ، ۱۲۳ ، ۲۵ ، ۵۰) الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ۵۰) کینی بروننسال ، نفسه ، ص۱۸۲ . (۲۸ ـــ ۲۷ ، ۱۸۲ کینی بروننسال ، نفسه ، ص۱۸۲ . Haffening, Op. Cit., p. 1099.

جزء من ريمها الملافقاق منه على مسالمح الحبس المفكور وترميمه لتدوم بذلك ماشعته أو يزيد نفعها (اه) و ومن ناحية أخرى نلاها أيضا أن العادة جرت في الانتقاس على جواز بيع الانقاض في أرض الحبس من خشب و آجر و مسطور و ما الى ذلك مع بقاء الاصل (أى العنين المعبسة) عنى التعبيس (٥٠) .

## إلى الأنباس في الأنباس:

كان الاشراف على الاحباس فى الاندلس ضمن المتصاصات القاضى ، وبلغ من اهتمام أمراء بنى أمية وخلفائها فى الاندلس والاهباس أنهم كانوا يسندونها أحيانا الى قاضى الجماءة بصاضرة الكورة أو الاقليم ، فيذكر النباهى المالقى أن الفرج بن كنانة قاضى الجماعة بقرطبة فى عهد الأمدير الاموى الحكم الربغي بن هشام (١٨٠ ـ ٢٠٦ه) كان له أيضا النظر فى الاحباس (٢٠٥) ، ومما يدل أيضا على اهتمام الامويين بالاحباس ما جاء فى نص ظهير ولاية ابن السليم

<sup>()</sup> ه) انظر : ابن المطار ، نفسه ، مي١٧٢ .

<sup>(</sup>هم) الوتشريسي ، نفسه ، ج ٧ ، ص٠٠ . . .

<sup>(</sup>۱۳۵) انظر : النباهی ، تاریخ تضاة الانطلس ، ص۳۵ ، وثائق عربیة غرناطیة ، ص ۱۵ ، حسن ابراهیم حسن ، تاریخ الاسلام المسیاسی والدینی والشقانی والاجتماعی ، ج۳ ، ط۱۱ ، القاهرة ۱۸۸۱م ، ص۳۵۰۹ ،

Haffening, Op. Cit, p. 1099 & Levi-Provençal, L'espagne musulmane auxe siecle, paris, 1932, p. 71.

قضاء قرطبة في عهد الخليفة المنتصر (٣٥٠ ــ ٣٦٦هـ) حيث أوصاه الخليفة. « أن يجدد الكشف والامتحان عن أموال الناس والاحباس (٢٥٠)٠

والرجح أن الاحباس الاندلسية اتسعت في عصر دويلات الطوائف (القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى) عما كانت عليه في عصر الدولة الاموية ، بدليل أنهم فصلوها عن اختصاص القاضى وخصصوا لها وظيفة مستقلة تسمى « صاحب الاحباس » ، فيشير ابن بشكوال في سياق ترجمته لعيسى بن محمد بن عيسى الرعيني اللي أنه كان يعرف بابن صاحب الاحباس ، والغالب أن والد عيسى الدولة العامرية وأوائل عصر دويلات الطوائف (أو المرية) في عهد الدولة العامرية وأوائل عصر دويلات الطوائف (١٥٠ • كذلك تفيدنا بعض النقوش الكتابية الاثرية وكتب التراجم أن صاحبا الاحباس بطليطلة في عصر الطوائف هما عبد الرحمون بن محمد بن البيرولة وقاسم بن كهلان ، وأن صاحب الاحباس باشبيلية في عهد المعتمد بن عباد (١٦١ – ١٨٤ه) كان يدعى أحمد بن طيب (١٥٠) •

<sup>(</sup>٥٧) انظر: النباهى ، نفسه ، ص٧٧ . ويذكر النباهى أن من المتصاصات القاضى في الاندلس « النظر في الاحباس والوقوف والتفقد لاحوالها واحوال الناظر فيها » . انظر (تاريخ قضاة الاندلس ، ص ٥ ) .

<sup>(</sup>٥٨) انظر : الصلة ، ق٢ ، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٦م ، ص ٢٧٧ ترجمة رقم ٩٣٩ .

الضبى ، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس ، دار الكاتب ، (٥٩) العربى ، القاهرة ، ١٩٦٧م ، ص٥٢٠ ، Levi-Provencal, Inscriptions arabes de Espagne, Paris, 1932, pp. 38, 60.

ومن الملاحظ أن الاحباس كانت تسند فى الاندلس ـ أحيانا ـ الله صاحب السوق أى المحتسب ، فيذكر ابن بشكوال أن أبا طالب محمد بن مكى القيسى (ت سنة ٤٧٤م) ولى أحكام الشرطة والسوق بقرطبة مع الاحباس ، وكان محمودا فيما تولاه من أحكامه (٦٠) .

وفى العصر المرابطى اهتم أمراء السلمين من المرابطين بالاحباس واحترموا القواعد الفقهية المنظمة لها ، فتشير كتب الحسبة والفتاوى الفقهية الى أنهم لم يجوزوا أخذ مال حبس على مسجد لاصلاح آخر ، كما تشددوا فى منع « من أراد أن يدخل شيئا من الاحباس فى منافعه أو يوسع منها على نفسه أو يحرفها عن موضعها مثل الطرق والافنية والمحائج والارض المحبسة وشجر المساكين » ، وكان على القاضى أو المحتسب أن يتفقد ذلك كله ويذرع لئلا يستأثر بها أحد (١٦) .

وقد اهتم على بن يوسف بن تاشفين أمين المرابطين (٥٠٠ - ٥٥٠ه) (١١٠٦ - ١١٤٣م) في أوائل عهده بالاحباس في المغرب والاندلس ، فيذكر ابن أبي زرع أنه عندما ضاق جامع القرويين بفاس بالمصلبين

<sup>(</sup>٦٠) أنظر : الصلة ، ٢٥ ، ص٥٥٥ ترجبة رقم ١٢١ ، ابن سهل ، وثائق في أحكام قضاء أهل الذبة في الاندلس ، تحقيق بحبد خلاف، حص٠٦. -- ٢١ ، هـ ٢٠١ مـ ٢٠١ ، ليفسى بروفنسسال ، سسلسلة محاضرات عابة ، ص٨٤ ،

Pedro Chalmeta, El Senor del zoco, p. 416.

<sup>(</sup>۱۱) انظر : ابن عبد الرؤوف ، رسسالة في تداب الحسية ، ص ٨٨ ، الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص ١٦١ ، ١٦٢ ، عز الدين موسى ، النشاط الاقتصادي في المفسرب الاسسلامي ، بيروت ١٩٨٣م ، ص ١٥٠٠ .

أمر القاضى ابن داوود بالزيادة فيه « فسأل (أى القاضى) عن الاحباس فوجدها فى أيدى قوم قد أكلوها وحسبوها من أموالهم فأزالها عن أيديهم وقدم وكلاء غيرهم ممن يوثق فيهم وحاسب المعزولين الذين كانت بأيديهم وطالبهم بغلات الرباع والارضين المحبسة فخرج عنهم بالمحاسبة أموالا كثيرة فأغرمهم اياها ٠٠ »(٦٢) .

وأغلب الظن أنه فى أواخر عهد على بن يوسف - وبالتحديد منسذ النصف الثانى من عهده - استغل وكلاء أو نظار الاحباس تدهور الوضع السياسى لدولة المرابطين وانشغالها بالصراع مسد الموحدين والنصارى الاسبان وضعف الرقابة عليهم لانصراف بعض القضاة عن الاشراف المباشر على الاحباس ، وبدأوا يضعون أيديهم على ما ليس من حقهم من أموال الاحباس ، كما ضموا بعض الاراضى المحبسة الى أملاكهم ، ولم تنتبه الدولة المرابطية الى هذا الوضع وضياع الكثير من أموال الاحباس الا عندما ظهرت الحاجة الى ضرورة توسعة جامع القرويين ، فبدأ القضاة يهتمون بمحاسبة وكلاء الاحباس والتشدد فى ذلك ، وعزلهم بعدما ثبت لديهم من قسادهم وعدم أمانتهم فيما أؤتمنوا عليه (١٢) .

. ويضح لنا أيضا من المصادر أنه فى النصف الثانى من عصر الموحدين (أى منذ أوائل القرن ٧ هـ/١٣م) ، ومع ضعف الدولة وتدهور

<sup>(</sup>٦٢) انظر : ابن ابى زرع ، روض القسرطاس ، طبعسة تورنبرغ ، اوبساله ، ١٨٤٣م ، ص٣٣٠٠

<sup>(</sup>٦٣) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص٣٣ ، عز الدين موسى ، النشاط الاقتصادى في المغرب الاسلامي ، ص١٥٧ .

أوضاعها السياسية والاقتصادية ، بدأ خلفاء الدولة الموحدية يضمون آموال الاحباس الى المخزن اى بيت المال الذى تشرف عليه الدولة ، فيذكر النباهى المالقى أن الامير محمد بن يوسف بن هود اللذى استقل بحكم مالقة فى أواخر عصر الموحدين ولى الفقيه محمد بن الحسن النباهى قضاء مالقة فى سنة ٢٦٦ه (أواخر ١٢٢٨م) ، « فتقرد بالقضاء والنظر فى الاحباس ، فصانها واسترجع ما كان منها قد ضاع بالقضاء والنظر فى الاحباس ، فصانها واسترجع ما كان منها قد ضاع أيام دولة الموحدين الى الالقاب المخزنية ، وقدم لضبطها والشهادة فيها ووضعها فى أماكنها الفقيه المقرىء الورع أبا محمد عبد العظيم بن الشيخ ، وأجزاها على منهاج السداد ٠٠٠ »(١٢٥) ،

وبلغ من اهتمام الاندلسيين بالاحباس فى عصر بنى الاحمار (بنى نصر) (معمر معمر المعمر (بنى نصر) (معمر معمر المعمر الم

والملاحظ أنه كان يوجد بعض المعاونين للقاضى فى اشرافه على الاحباس ، فكان الواقف يولى على وقفه ناظرا أو وكيلا للوقف يعمل تحت امرة القاضى ، ويساعد الناظر فى عمله بعض القباض (الجباة) والكتاب والشهود (٦٦) .

<sup>(</sup>٦٤) انظر : النباهي ، تاريخ قضاة الاندلس ، ص١١٢ - ١١٣٠

<sup>(</sup>٦٥) وثائق عرببة غرناطية ، ص١٤ ــ ١٥ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٦٦) انظر: الخصاف نفسه ص٢٠٢٥ ابن جزى الغرناطي، نفسه، عد

ويذكر الخصاف أنه فى حالة اذا لم يول الواقف أحد على الوقف فان ولايته تكون اليه أى يتولى الوقف بنفسه ، ولكن اذا أهمل الواقف العقار أو الارض المحبسة أو اذا كان غير مأمون على الوقف أو منع مستحقى ربع الوقف ما سمى لهم ، فانه يمكن للقاضى اخراج الوقف من يده ويقوم بصرف ربع الوقف على مستحقيه حسبما جاء فى وثيقة الوقف على ،

وقد أمدنا الونشريسى بنص يوضح كيفية المحاسبة فى الأحباس فى المغرب والاندلس، ويتضح منه أنه عند المحاسبة كان الناظر والكاتب والحباة والشهود يجتمعون معا، ويقومون بكتابة ربيع الحبس سواء كان مشاهرة أو مسانهة ، ثم يقسمون الربيع على مصارف الوقف التى حددها الواقف فى وثيقة وقفه ، فيعطى بذلك كل ذى حق حقه وذلك بحضور شهود الاحباس المعينين من قبل القاضى ، والذين يعتبرون نوابا عنه فى حضور حساب ربيع الأحباس (٢٨) .

ص٢٠٤) ، الونشريسى ، نفسه ، ج٧ ، ص٣٥) ، ٣٠٢ ، ٢٠٥ . وجدير بالذكر أن ناظر الحبس ومعاونيه من الكتاب والجباة والشهود كان لهم نصيب فى ربع الحبس ، ويلاحظ أيضا أن القضاة والفقهاء كانوا يوصون نظار الاحباس ومعاونيهم بتفقد الاحباس على الدوام وأن يجتهدوا فى ذلك لأن الكئير من الاحباس لم تضع الا باهمالهم ( المعيار ، ج٧ ، ص٣٠١) .

<sup>(</sup>٦٧) انظر احكام الاوقاف ، ص ٢٠٢ . ويتضح مما نكره الخصاف أن نقياء العراق .. وهم على المذهب الحنصى \_ كانوا يجيزون أن يتولى الواقف أو المحبس الوقف بنفسه ، بينما لم يكن يجيز نقهاء الاندلس \_ وهم مالكية \_ ذلك ، غذهبوا الى القول بانه اذا لم يقدم الواقف من ينظر في الحبس نمان القاضى يقوم بتعين ناظر للحبس ، ولا ينظر فيه المحبس ، غان فعل ذلك بطلل التحبيس ، انظر (ابن جزى الغرناطى، قوانين الاحكام الشرعية ص ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٦٨) أنظر : المعيار المعرب ، ج٧ ، ص٣٠٢ ٠

وكان القاضى فى الأندلس يتولى الفصل فى المنازعات المتعلقة بالأحباس ، فيذكر الونشريسى أن ابن حمدين (١٩) قاضى الجماعة بقرطبة تولى الفصل فى نزاع حول أحباس للحاجب المنصور بن أبي عامر ، حبسها على بعض أولاده الذكور والاناث قبيل وفاته ، فلما تو فى ثار نزاع حولها ، وكان محور القضية المتنازع عليها يدور حون مدى أحقية ولد البنات فى الدخول فى الحبس ، وقد قضى ابن حمدين بأحقيتهم فى الدخول فى الحبس لأن القضاة والفتيا فى ذلك الوقت الذى وقع به التحبيس المذكور (أى عهد المنصور) كان يقضى بادخال وند البنات اذا عقب المحبس ، ويضيف الونشريسى أن الفقيه ابن زرب (٢٠٠) والقاضى ابن السليم كانوا يقضون بذلك أيضا (٢١) .

<sup>(</sup>١٩) هو أبو عبد الله محمد بن على محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي قاضى الجماعة بقرطبة في أواخر عهد الدولة الفارية أوائل عصر دويلات الطوائف ، وهو من أسرة بنسى حمدين المسهورة بالعلم والتفقه والفضل وتولى أفرادها قضاء قرطبة مرارا ، انظر (النباهي، تاريخ قضاة الاندلس، ص١٠٣ )والملاحظ أنه غيرالة المي أبو محمد بن حمدين الذي استقل بقرطبة في سنة ٢٩٥ه ( السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة ، ج١ ، ص١٤٥ — ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٧٠) هو محمد بي يبقى بن زرب ، احد صدور النقهاء في زمانه ، تولى قضاء الجماعة بقرطبة في عهد الحكم المستنصر ، معظم عهد الحاجب المنصور بن ابي عامر وكان فقيها فاضلا جليلا ، وتوفى بترطبة في ٣٨٢ه ـــ انظر ر النباهي ، تاريخ تضاة الاندلس ، ص٧٧ ــ ٧٩ ، الضبي ، بغية الملتمس ، القاهرة ١٩٦٧ ، ص٢٤١ ــ ١٣٧ ترجمة رقم ٣٢٥) .

٠١١) انظر : الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص١١ - ١٣٦ .

ومن الملاخظ أن قضاة الانداس كانوا يرفقون بمتقبلي جنسات الأحباس اذا أصابت جناتهم أو بساتينهم المحبسة جائحة كآفة أو قحط أو جليد ، فيشير الونشريسي الى أن ابن الصفار (٧٢) قاضى الجماعة بقرطبة كان في مثل تلك الاحوال يحسن اليهم ويرفق بهم ، فيسقط عن متقبلي الارض المحبسة قبالة شهر (٧٢) .

وقد أوضحت لنا كتب الفتاوى الفقهية كيفية تأجير الأرض الزراعية المحبسة ، فيذكر الونشريسى أن ناظر الحبس كان يقوم بالندا، عليها والاشادة بها عن طريق الدلال - كالعادة عند تأجير العقارات المحبسة - وبعد أن تقع المزايدة على أحد الاشخاص يمضى له الناظر الكراء فيها ، ويشهد على امضائه أحد الشهود المعينين من قبل القاضى للشهادة في الاحباس (٧٤) .

وتجدر الاشارة الى أنه كان يحدث أحيانا وفر فى ربع الاحباس، خاصة اذا أوقف أحد الامراء أو الخلفاء أحباسا على جهة ما ، وكانت

<sup>(</sup>۷۲) هو ابو الوليد يونس بن عبد الله بن مقيث المعروف بابن الصفار، ولى قضاء قرطبة في اوائل عصر دويلات الطوائف ، وكان بن اهل العلم الفقه والحديث ، وتوفى في أواخر رجب سنة ٢٩]ه . انظر (النباهي ، نفسه ، ص٥٥ – ٣٠ ، وثائق في شئون العمران في الاندلس مستخرجة من الاحكام الكبرى ، تحقيق محمد خلاف ، ص٥١١ ه١١٠ ) .

<sup>(</sup>۷۳) انظر: المعيار ، ج۷ ، ص٦) ، والملاحظ ان هذه الجائحة التى تصيب الزرع كانت لا تثبت الا بشهود ثقات من ذوى الخبرة بالقلاحة ، انظر (الونشريسى ، ج۷ ، ص٣٣٠ - ٣٣١) .

<sup>(</sup>۷۶) انظر : الخصاف ، نفسه ، ص۲۰۵ الونشریسی، نفسه، ج۷، ص۲۱ – ۷۱ .

تلك الأحباس أكثر مما تحتاجه تلك الجهة ، ففى هذه الحالة يجور الواقف أو لناطر الحبس أن يصرف ذلك الزائد أو التوفر فى سبل الخير الأخرى غير السبيل التى حددت حين الوقف لأنها قد اكتفت (٥٧٠)، ومن أمثلة ذلك أن القاضى ابن رشد (٢٦٠) كان يفتى برم مسجد من وفر أحباس مسجد آخر (٧٧٠) .

كذلك كان المعتاد فى الاندلس جواز بيع ما اشترى من وفر مال أو ريع الاحباس اذا رأى القاضى ذلك (٧٨) ، كما كان ابن رشد بفتى بجواز بيع القاضى للأحباس التى لا منفعة فيها على أن يشترى بثمنها ما ينتفع به (٧١) ، ومثال ذلك أنه وجدت شعراء (٨٠) بأحواز

<sup>(</sup>۷۵) انظر الونشريسي ، المعيار ، ج٧ ، ص٠ ٢٠٠ ، ٢١٦ - ٢١٧ ٠

<sup>(</sup>٧٦) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد قاضى الجماعة بقيطبة وصاحب الصلاة بمسجدها الجامع ، كان مقيها عالما حافظا للفقه مقدما فيه على جميسع أهل عصره ، عارما للمتسوى على مذهب مالك ، وتوفى بقرطبة في سنة . ٥٦ه . أنظر (النباهي ، نفسه ، ص٨٩ ـــ ٩٩) .

<sup>(</sup>۷۷) الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص۲۱۱ - ۲۱۷ ،

<sup>(</sup>۷۸) الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص ۱۸۰ ۰

<sup>(</sup>۷۹) الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص۱۵۳ ، ویلاحظ انه فی حالة بیع حبس لا منفعة فیه کان یشتری بثمنه ما ینتفع به ویتم حبسه وصرت ریعه فی المصرف الذی حبس علیه الاول ، انظر (العیار) ج۷ ، ص۱۵۳ ، ۱۷۹ - ۲۰۰ ) ،

<sup>(</sup>۸۰) الشعراء: مؤثث الاشعر ، يقال ارض شعراء اى كثيرة الشجر ، انظر ( المعجم الوسيط ، ج۱ ، نشر دار المعارف ، القاهرة ، ما۱۹۸۰ ، ص۱۹۸۰ ، ص۱۹۸۰ هـ ۱ ) ،

قمارش (من أعمال كورة غرناطة) حبست على مسجد بقرية من أعمال قمارش منذ أكثر من مائة عام ، غير أن المسجد المذكور لم ينتفع بها منذ حبست عليه ، فلراد ألهل المقرية بيعها ، ووضع ثمنها في ترميسم وتعمير المسجد ، فأقتى قضاة غرناطة وفتهاؤها بجسوار بيسع تلك الشعراء بعدما ثبت عدم نقعها وتتضيص ثمنها للانفاق على مصالح المسجد المذكور (١١)، .

#### ن \_ الحبائل اهل القمة في الاتدلس "

كان لأهل الذمة في الانهاس أحباس كشيرة عنيذكر الادريسي أن كنيسة الغراب الواقعة قرب مدينة شلب ( بغسرب الاندلس ) كانت « لها أموال يتصدق بها عليها »، ويضيف أن « الكنيسة في ذاتها عامرة بالقسيسين والرهبان ، وبها أموال مدخرة وأحوال واسسعة ، وأكثر الاموال محبسة عليها في أقطار الغسرب وبلاده ( أي منطقسة غرب الاندلس ) ، وينفق منها على الكنيسة وخدامها وجميع من يلوذ بها ، مع ما يكرم به الاضياف الواردين على الكنيسة المذكورة ، ، »(١٨) ،

كذلك كان للنصارى المساهدين في عصر المرابطين العديد من الاحباس خاصة في غرناطة واشبيلية ، وكانت موقوفة على كنائسهم ، وكان رهيان وأساقفة هذه الكنائس لا عيش لهم الا من ربع هذه الاحبلين (۸۲) ٠

<sup>(</sup>A1) المعيار ، ج٧ ، ص١٥٣ ، ١٩٩ - ٢٠٠٠ ·

<sup>(</sup>۸۲) انظر صفة المفرب وارض السودان ومصر والاندلس من كتساب نزهة المستاق ، طبعة ليدن ۱۸۹۱م ، ص۱۸۰۰ – ۱۸۱۰ .

<sup>(</sup>٨٢) أنظر أ الونشريسي ، اللعيار ، ج٨ ، ص١٥ صـ٧٠ -

ومن ناحية أخرى قام بعض اليهود أيضا بحبس عقارات على أبنائهم وأعقابهم ، وكانوا يوصون — أحيانا — بأنه فى حالة انقراض ذريتهم يرجع الحبس لفقراء ومساكين المسلمين فى بلدتهم (١٨١) ، كما . حبس يهودى دورا له على شنوعة لليهود فى عصر الطوائف، (القرن هم/١١م) (١٨٥) ، كذلك يشير الونشريسى الى أن أحد اليهود حبس دارا على أحد مساجد مدينته قرطبة ، وان كان بعض الفاتهاء قد أفتوا بعدم جواز تحبيس اليهود أو النصارى على مساجد المسلمين (٢٨١)، ولكن المالكية أباحوا الوقف على كل ما لا معصية فيه ، كما أجازوا مثل الشافعية وقف المسيحى أو اليهودى على المسجد لأنه قربة فى نظر مثل الشافعية وقف المسيحى أو اليهودى على المسجد لأنه قربة فى نظر الواقف (١٨٧) .

<sup>(</sup>۱۸) الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص۹۵ .

<sup>(</sup>۸۵) انظر : ابن سهل ، وثائق في أحكام قضاء اهل الذبة في الاندلس مستخرجة من مخطوط الاحكام الكبرى ، تحقيق محمد خلاف ، ص ۲۵ ، ۲۱ ،

<sup>(</sup> Levi-Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, t, III p. 230,

اما لفظ شنوعة اليهسود سلاكور بالمتن سلميت به بيت عبادتهم ، وهو منقول عن اللاتينية Sinagoga ومعناه اصلا مكان الاجتماع ثم خصص المعنى بعد ذلك بمكان اجتماع اليهود للصلاة. انظر ( وثائق في احكام قضاء اهل الذمة ، تحقيق محمد خلاف ، ص ٦٠ هـ ۱۹۸۸ ) .

<sup>(</sup>٨٦) المعيار ، ج٧ ، ض ٦٥ .

<sup>(</sup>۸۷) انظر : الخصاف ، أحكام الاوقاف ، ص٣٣٥ ـ ٣٣٩ ، محمد أمين ، نفسه ، ص ٣٠٠ ـ ٣١ ، وجدير بالذكر أن بعض الفقهاء قالوا بصحة الوقف على أهل الذبة لأنه يجوز التصدق عليهم لما

وقد نجم عن تغريب النصارى الماهدين الى بلاد المترب فى عهد الامير على بن يوسف بن تاشفين المرابطى (٥٠٠ – ٥٥٣٨) بسبب غدرهم بالسلمين ، أن خرجت نوازل أو قضايا فقهية تتعلق بمصير احباسهم على الكنائس الأندلسية ، وأفتى فقهاء غرناطة — آنذاك — الامير على بن يوسف بتحويل كنيستهم فى البلدة التى أخرجوا منها الى مسجد ، لأنه لابد للمسلمين النازلين مكان أهل الذمة المجلين عنها من مسجد يقيمون فيه صلاتهم ، وللأمام بناؤه لهم من أحباس الكنيسة، وينفقون على مصالح المسجد من ربيع تلك الاحباس ، كما أن الكنيسة وأحباسها بعد اجلاء أهلها النصارى لبيت مال المسلمين « لارتفاع أيدى النصارى عنها ، اذ لا تعلق لهم بملكها بوجه ، الا أن يكون محبس الكنيسة أو شيء من أحباسها حيا فئه الرجوع فى ماله ( أي حبسه ) ،

ويسوق ابن سهل (٨٩) قضية تتعلق بأحباس أهل الذهة في الاندلس

یه روی ان صنیة بنت حیی زوج رسول الله وقنت علی اخ لهسا یهودی، کما قالوا بصحة الوقف علی من ینزل کنائسهم وبیعهم، المارة والمجتازین لأن الوقف علیهسم لا علی المواضع ، انظر (ابن قدامة ، المفنی ، ج ه ، ص۲۶۲) .

<sup>(</sup>۸۸) الونشریسی ، نفسه ، جV ، صVV = VV ، ج $\Lambda$  ، ص 00 ، عز الدین ہوسی ، النشاط الاقتصادی فی الغرب ، میں 00 ،

<sup>(</sup>۸۹) هو التاضى ابو الاصبغ عيسى بن سهل الاندلسى ، أصله بن ترية وادى عبد الله بن اعمال جيان ، سكن قرطبة وتفته بها على يد ابن عتاب ولازمه ، وكان بن جلة الفتهاء وكبار العلماء حافظا للرأى عارمًا بالنسوازل ، وتولى قضاء غرناطة فى بداية عصر المرابطين ، وتوفى بها سنة ۲۸)ه ، انظسر ( النباهى ، نفسه ، مسا۲ - ۱۷ ) ،

ملخصها أن أحد المسلمين اشتزى جنة (بستان) من يهوديين ، ونزل فيها وحاوها مدة عشر أعوام قام خلالها بزراعتها ، ثم حبسها بعد هذه المدة على بنيه ، فلذا انقوضوا رجعت حبسا على طلبة العلم وفي فك الاتمرى وعنق الرقاب ، ويعود تاريخ الحبس هذا الى ثلاثة عشر علما سلبقة على عرض النواع على القلمي ، شم قام يهودي يزعم أن هذه المحبتة حبسها على عماه ـ الله ذان كانا يعلكانها ـ وذلك في تاويخ سابق على النبايع الصلار منها الى السلم ، واستظهر النهودي تأكيد المولة يهثيقة تحبيس الباشعين لها قد كتبت بخط اسلامي ورد عيها أن الجائعين اليهوديين حبسا المجتة المبيعة على الن المحبي وعلى أن الجائعين اليهوديين حبسا المجتة المبيعة على الن المحبيمة المدى وعلى ذريقه ما تقليله الوث أحد هتين اليهوديين حاز الجنة نبيابة عين البن الحبية نبيابة عين المن أخيه والمسلوا ، وأن أحد هتين اليهوديين حاز الجنة نبيابة عين المن أخيه والمسابه الصغر سن هته الله في (١٠) ".

وقد سأل الفقيه القرطبي ابن عتاب (٩١) حول تلك النازلة أو القضية فأفتى بأن أحباس أهل الذمة تختلف في حكمها عن أحباس المسلمين وتعايرها لأسباب منها أن المسلم لا رجوع له في حبسه ولا سبيل الى نقضه اذا كان قد وثق الحبس وأشهد عليه أمام القاضي،

<sup>(</sup>٩٠) انظر : ابن سهل ، وثائق في أحكام قضاء أهل الذبة ، ص٢٦ \_ ص٢٦ حس٢٧ ، الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، مس٣٨ ..

<sup>(</sup>۹۱) هو القتيه أبو عبد الله محبد بن عتاب بن محسن نقيه قرطبى ، كلن شيخ الهل الشسورى في زمانه وعليه مدان النقوى في وقته ، دعى الى قضاء قوطبة مرارا غابى من فلك وامتمع كوتوفى في سئة ١٣٦ هـ/ ٢٠٠٠م م انظر (ابن بشكوال ، المملة ، طبعة تراثنا ، ق ٢ ك صورك) ه سهاى ، نقسه ، ص٧٧ ق ٢ ك صورك) ه سهاى المنبى ، بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس ، ص١٥١ ترجمة رقم ١١٢) .

أما الذهبي اذا حبس وأراد للرجوع في حبسه بينقضه أو بيعه فلا يمنعه من ذلك مانع لأن القسلفين لا يحصن حبسه فيظل بكلك عليلا للرجوع فيه واذ قد باع اليهوديان المحبسان الجنة التي حبساها فبيعهما جائز النافذ وصحيح وغير عابل المفسنخ ، واذا كان المسلم حبس هذه الجنة على فريته وحازه حوالي عشر سنبوات فحبسه هذا لازم على عكس حبس اليهوديين الذي لا يعتد به والذي ألغي ببيعهما المجنة عكس حبس اليهودي للحبس عليه أن يطالب عميه البلئمين لما حبساه عليه أن رغب في ذلك ،، ومحاكمتهما الي حكم أهل دينهم (٩٢) »

كذلك عرضت على القاضى ابن سهل قضية فى أحباس أهل الذمه عدما كان يتولى قضاء غرناطة و ومقادها أن يهوديا حبس على ابنته البكر القاصر قلعة فى موضع معين ، ونص على ذكر حدودها ، ونصف قلعة أخرى فى موضع ثان وعلى من يولد له وعلى أعقابهم فان لم يولد له ولد يؤول الحبس الى ابنته وعلى أعقابها وأعقاب أعقابها قات انقرضوا رجع حبسا على مساكين السلمين فى مدينة لورقة (١٢) ، وذكر اليهودى فى وثيقة حبسه أنه يدير هذه الاحباس حتى تستكمل ابنته أهلية القبض ، فأتاه شخص من ذوى السلطان

<sup>(</sup>۹۲) ابن سهل ، نفسه ، ۱۷۰۰ ـ ۹۹ ، الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص۹۲۱ .

<sup>(</sup>۹۳) لورقة (بالاسبانية Forca) مدينة بشرق الانطس من اعمسال كورة تدمير (مرسية) كانت من القواعد الهامة في تلك الكورة ، واشتهرت بخصوبة تربتها ووفرة جياهها ومحاصيلها الزراعية . انظر ، (ابن غالب، مطعة من فرحة الانفس، ص ٥٠٨٠ القزويني، اتار البلاد واخبار العباد ، دار بيروت للنشر ، بيروت ١٩٨٠م ، ص٥٥٥ ) ..

والنفوذ وأجبره على بيع نصف هذا الحبس ، فابتاعه منه وظل بيده مدة ، ثم قام اليهودي بطلب نقض هذا البيع (٩٤) .

وقضى ابن سهل بأن نقض البيع واجب ، ورده الى الحبس واجب أيضا ، حتى ولو لم يكن فيه تحبيس لوجب نقضه ان ثبت الاكراه ، وعلى غرار ذلك يكون الحكم فيما ينعلق بالاحباس التى تحبس على الكنائس والاديرة قربى الى الله ، فلا يجوز للاسقف أو الراهب اخراجها عما حبست من أجله ببيعها أداء للخراج أو لسبب آخر ، اذ يبطل كل تصرف من هذا القبيل وتبقى العين المحبسة للغرض الذي حبست من أجله كما هو الحال بالنسبة لأحباس المسلمين على حدد صواء (٩٥) ،

ویشیر ابن سهل الی قضیة آخری عرضت علی ابن زیاد (۱۹۰ قاضی قرطبة ( فی عهد الخلیفة الناصر ۳۰۰ ــ ۳۰۰ ) وتتعلق بنزاع

<sup>(</sup>٩٤) انظر : ابن سمل ، وثائق في أحكام قضاء أهل الذبة ، ص٧٧ ، ١٨٨ .

<sup>.</sup> ٦٩ س ١٨ ، نقسه ، س١٨ س ٦٩ .

<sup>(</sup>٩٦) هو احبد بن محبد بن زیاد اللخبی ، یکنی ابا التاسم ، استقفی فی بدأیة عهد الخلیفة الاموی عبد الرحبن النامر بترطبیة عدة مراحه ، وتوفی فی سفة ٣١٢ه/١٢٤م ، انظر ( الخششی ، تاریخ تضاة ترطبة ، طبعة تراثنا ، الدار المریة للتالیف ، مره ۳۷۰ ابن سهل الاندلسی ، وثائق فی العبران مستخرجة بن کتیاب الاحکام الکبری ، تحقیق محبد خلاف ، مره ۱۲۵۵ ) .

على فدان (بستان) حبسه طريف الفتى (الصقلبي) على مسجده بقرية طرجيله (٩٩) ، فقام أحد الافراد بتنبيه القومس (٩٩) الى أن هذا

(٩٧) هو من الفتيان الصقالبة الذين يرجعون الى اصول سلافية اوروبية ، وقد استكثر منهم أمراء بنى أمية منذ عهد الامير الحكم الربضى وازد!د نفوذهم فى الاندلس واستخدموا على مدى واسع فى عهد الخليفة عيد الرحمون الناصر وابنه الحكوم المستنصر ، واسندت اليهم العديد من المناصب الكبرى ، وقاموا فى عصرى الخلافة والطوائف بدور كبير فى حركة البناء والتشييد فى معظه المدن الاندلسية ، انظر تفاصيل ذلك فى : (ابن بسام ، الذخيرة ، وقل ، تحقيق احسان عباس ، بيروت ١٩٧٩ ، ص١٣١٦ ، الرباط قل ، تحقيق احسان عباس ، بيروت ١٩٧٩ ، ص١٣١٦ ، الرباط ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ق٢ ، نشر ليفى برونسال ، الرباط الاستاذنا د. مختار العبادى بعنوان « الصقالبة فى اسبانيا ، مدريد كليليا سارنالى تشركوا ، مجاهد العامرى ، القاهرة ، ص٠٠٠ – ١٢ ، كليليا سارنالى تشركوا ، مجاهد العامرى ، القاهرة ، ص٠٠٠ – ١٢ ،

(۱۸) طرجیلة او ترجیلة او ترجالة (بالاسبانیة Trujillo) : من مسدن غرب الاندلس ، و کانت تابعة فی البدایة لکورة ماردة ، ثم اصبحت من أعمال کورة بطلیوس ، ویصفها الحمیری بانها مدینة حصسینة ولها اسوار واسواق عامرة ، انظر (ابن غالب ، قطعة من مرحة الانفس ، ص ، ۲۹ ، یاتوت ، معجم البلدان ، مجلد ۲ ، طبعة بیروت ، ص۲۲ ، الحمیری ، الروض المعطار ، تحقیق احسسان عباس ، ص ۱۳۳۷ ) .

(٩٩) القومس (بالاسبانية Comes ): هو زعيم نصارى الذمة اى المستعربين في مدينة ما من مدن الاندلس ، مقد كان اولو الامو في الاندلس ينصبونعلى المعاهدة من نصارى الذمة او العجم قومسا،

انفدان من أرض الجزية ومن ثم لا يجوز حيسه على مسجد السلمية فلما طرح النزاع على القاضي ابن زياد رأى ابقاء المحالة على ما على عليه القومس عليه ، أى يبقى الفدان على ما حبس الى أن يأتى المدعى (القومس) ويثبت أنه من أرض الجزية (١٠٠) .

#### ٢ --- دور الأحباس في المجتمع الاندلسي:

#### ١ - الاحباس والحياة الدينية:

من أعمال البر والخير أن تحبس كثير من الأراضي الزراعية في مختلف جهات الاندلس على المساجد ، فيذكر ابن الخطيب أن فحص غرناطة كانت تكثر فيه المواضع المحبسة على مساجد العساضرة غرناطة (١٠١) ، كذلك تشير الوثائق الغرناطية المي أنه كانت توجد

ويكون واسطة بينهم وبين تومه ، كما يكون مسسؤولا عن كل ما يتصل برعاياهم من النصارى ، وكان يوجد في كل ناحية بن نواحى الانتلاس تومس تنتخبه الجماعة النصرانيسة بنفسها ، واكتفسى المسلمون باختيار القومس الاعلى وهو الملقب بقومس الإنداس . انظر ( حسين مؤنس ، فجر الانتلس ، الدار للسعودية ، جده ، ط۲ ، ۱۹۸۵ ، ص٢٥٥ سـ ٢٦٤ ، عبد العزيز سالم ، في تاريسخ وحضارة الاسلام في الاندلس ، ص٢٧١ ،

<sup>(</sup> Levi-Provençal, Listoire de l'Espagene, t, III, p. 218,

<sup>(</sup>١٠٠٠) أنظر على ابن سهل ، وثائق في قضاء اهل الذبة ، تعقيق محمد خلاف، صراً ٢٠٠٠ - ٨٠ - ٨١ .

عبد الله عنان ، المتاهرة ١٩٧٣ ، مجلد ، ط ٢ ، تحتيق عبد الله عنان ، المتاهرة ١٩٧٣ ، مس٣٣ ،

Villanueva, Habices de la Laczquitas de la Ciudad de

Granada, p. 27.

بسلتين معيسة على جامع بيسطة (١٠٢) ، كما حبست لراضي مغروسة بالاشتجار الشمرة على مساجد قرطبة وجامعها في عصر للدولة الاموية (١٠٣) ، وبلغ من كثرة أحباس الساجد أنه خصصت أحباس لترميم الساجد ، وثالثة للزيت والشمع لأجل الانارة (١٠٤) .

وكانت هناك أيضا العديد من الحوانيت المحبسة على المساجد ، وكان يخصص ربع أو فائدة تلك الحوانيت من غالبا للانفاق على رواتب الامام والمؤذن والوقاد وغيرهم من قومة المسجد والانفاق منها على الاصلاحات المختلفة فيه (١٠٠٠) ، كذلك حبست الجباب (الآبار) والصهاريج ( كرانات المياه ) على المساجد ليتوضأ منها الناس ، وكان يحظر على أهل الدور المجاورة للمسجد الاستفادة منها وحمل

<sup>(</sup>۱۰۲) انظر توائق عربية غرناطية ، نشر وتحقيق سيكو دى لوثينا ، من ١٠٠٠ منا مدينة بسطة (بالاسسبانية Вага) — المذكورة المتن سه متذكر المصادر الجغرافية أنها تقع عرب جيان ، وكانت من أعمالها ، واشتهرت بكثرة الخيرات والثمار ، انظر (ابن غالب ، نفسه ، ص١٨٨) ، ياتوت ، معجم البلدان ، مجلد ١ ، طبعة بيروت ، ص١٢٨) ، القزوينسى ، نفسه ، ص١٢٥ ، الحميرى ، الروض المعطار ، تحقيق احسان عباس ، ص١١٢ ) .

<sup>(</sup>۱۰۳) انظر: الونشريسى ، نفسه ، ج۷ ، ص ۱۰۶ ، وتجدر الاشارة الى أن الاموال المحبسة سواء على المساجد أو فى وجوه البر والخير الاخرى كانت تعفى من الضيرائب ، ولم تكن فيها زكاة لانها تعتبر من الصدقة الجارية ، راجع ( الونشريسى ، نفسه ، ج۷ ، ص ۲۷۹) .

<sup>(</sup>١٠٤) انظر : الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص١٨٤ .

<sup>(</sup>٥٠١) الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص١٦ ــ ٢٦ .

الماه اليها لأن ماء الجب خاص بالمسجد ومحبس عليه ، ولكن اذا حدث واستقى منه أحد الافراد فعليه الكراء بقدر انتفاعه (١٠١) .

وهناك أحباس أخرى نتعلق بالمساجد أشار اليها الونشريس ، منها على سبيل المئسال حبس حانوت على ميضئة مسجد بمدينة ملش (١٠٧) ، وكذلك حبس الاوانى للوضوء (١٠٨) .

ويبدو أن عظم ثراء انفتيان الصحانبة في عصر الدولة الاموية وعصر دويلات الطوائف كان حافزا لهم على بناء المساجد والحبس عليها كنوع من القربى لله عز وجل ، ولمحاولة كسب محبة الشعب ، حيث انهم كانوا يشعرون بأصولهم غير العربيقة ، فهم ينتمون الى العصر الصقلبي وجيء بهم الى الاندلس عن طريق تجارة الرقيق (١٠٠) ، فقد أشرنا فيما سبق الى مثل صارخ لذلك ذكره ابن سهل ، وهو أن الفتى طريف الصقلبي حبس فدانا له على مسجده بقرية طرجيلة ، ويرجع تاريخ هذا الحبس الى عهد الظيفة الاموى عبد الرحمان الناصر لدين الله هذا الحبس الى عهد الظيفة الاموى عبد الرحمان الناصر لدين الله مذا الحبس الى عهد الظيفة الاموى عبد الرحمان الناصر لدين الله

<sup>. (</sup>١٠٦) انظر : الونشريسي ، ننسه ، ج٧ ، ص٥٥ - ٥٦ .

<sup>(</sup>۱.۷)بلش ( بالاسبانية Velez ): مدينة تقع قرب مالقة وكانت من اعمالها ، ويصنها ابن بطوطة بأنها مدينة حسنة اشتهرت بالتين والاعناب ، انظر ( ياقوت ، معجم البلدان ، مجلد ١ ، ص١٨٨ ، رحلة ابن بطوطة ، ص٧٦٧ ) ،

<sup>(</sup>۱.۸)المعيار ، ج۷ ، ص٦٥ ، ١٤٩ ·

<sup>(</sup>١.٩) لعل هذا يذكرنا بموقف السلاطين والامراء المماليك في مصر الذين حرصوا على اقامة المؤسسات الخيرية والوقف عليها كوسيلة تقربهم الى قلب الشعب ، راجع (محمد امين ، الاوقاف والحياة الاجتراعية في مصر ، ص٨٨ ، ٨١) .

<sup>(</sup>١١٠) انظر : ابن سهل ، وثائق في أحكام قضاء أهل الذبة ، ص ٨٠٠ .

وهناك نوازل للاحباس يتضح منها أن الارض المحبسة على المسجد كان يعهد بزراعتها أحيانا لامام المسجد الذى كان يقوم بدفع كرا، الارض (۱۱۱) • كذلك وجدت ظاهرة حبس المواضع المغروسة بأشجار الزيتون ، وكان يحبس زيته للاستصباح به فى المسجد ، حيث كان ناطر الحبس يدفع الارض لمن يحرثها ويقوم بزراعتها على أن يأخذ هذا المزارع النصف من العصير (أى الزيت ) (۱۱۲) .

ويتضح من احدى النوازل الفقهية أن بعض المساجد الاندلسية خصصت لها أحباس كثيرة ، وأخرى كانت أحباسها قليلة لا تفى بالقيام بأعمال الترميم والاصلاح والانفاق على رواتب أرباب الوظائف بها ، ومن هنا أجاز فقهاء المعرب والاندلس لناظر أحباس المسجد كثير الاحباس أن يقوم بمساعدة ناظر أحباس المسجد قليل الاحباس ولو على وجه السلف (١١٢) .

ويلاحظ أنه وجدت في الانداس بعض الأحباس مجهولة المصرف التي لا يعرف مصارف ربعها - ، وقد أفتى الفقهاء بأن يصرف ربعها على مصالح المساجد ، ويضيف ابن سهل أن قضاة الاندلس وفقهائها كانوا يرون بأنه « لا بأس بما هو لله أن يصرف فيما هو لله » (١١٤) ، كما أوضح بعض الفقهاء أن ربع الاحباس المجهولة يمكن أن يخصص لبناء سور المدينة أو في الانفاق على الفقراء المساكين (١١٥) ،

<sup>(</sup>١١١) الونشريسي ، المعيار ، ج٧ ، ص١٢٠٠ .

<sup>(</sup>۱۱۲) انظر : الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>۱۱۳)راجع ، العيار ، ج٧ ، ص٤٤ ــ ٥٥ ، ٢٠٠ ـ ٢٠١ ،

<sup>(</sup>۱۱٤) الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص١١٨ - ١١٩ ، ١٢٣ ، ٢٠١ .

<sup>(</sup>١١٥) الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص ٢٩١ ، ٢١٤ .

ويشير الونشريسى الى وجود ظاهرة التعدى على الاراضى المدسه على الساجد فى بلاد المغرب والاندلس ، ويضيف أنه اذا غرس رجل أرض الحبس تعديا فعليه الكراء ثم يؤمر يالتظى عنها بعد تأدييسه الادب الوجيع على تعديه على أحباس المساجد (١١١) .

وتتيجة لستوط بعض المدن والتصون الاندلسية في أيدى النصارى الاسبان للاسيما في أولخر عصر الموحدين وفي عصر بني نصر ( بني الاحمر ) أصحاب مملكة غرناطة لله ظهرت قضايا تتعلق بأحياس المساجد التي تدخل في نطاق المدن أو الحصون التي استولي عليها النصاري ، ومن هنا أجاز الفقهاء وقتذاك بأن تصرف هذه الاحياس على مساجد المسلمين في المواضع الاخرى (١١٧) .

وبلغ من كثرة أحباس المناجد أنه كان يتوفر من ربع الحباسها بعض المال الذى لا يحتاج اليه المسجد ، فيقوم ناظر الحبس بشراء دار أو حانوت من وفر الربع ، غير أن الناظر اذا أراد بيع الدار أو الحانوت أو استبدال أى منهما فانه لا يستطيع ذلك الا ماذن القاضي بعد أن يثبت عنده وجه النظر في ذلك (١١٨) .

ومن نوازل الأعباس على المساجد يذكر الونشريسي أن رجلا من العل حصن ارجونة (١٢٥) وتقدمن خانونه در همين على مسجد بارجونة،

<sup>· 101)</sup> انظر: المعاير، ج٧٠ ص١٥٠ ـــ ١٥١٠

<sup>(</sup>١١٧) أنظر: الونشريسي ؛ المعيار ، ج٧ ، ص ١٣٧ ــ ١٣٨ .

<sup>(</sup>۱۱۸) الونشریسی ، نفسه ، چ۷ ، ص ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>۱۱۹)أرجونة (بالاسبانية Arjona) : حصن قرب جيان ، كان من أعمال سملكة غرناطنة في عصر بني نصر ، انظر (ياقوت ، تفسنه ، مجلد ، ن عص) ، المميري ، نفسه ، تحقيق احسان عباس ، ص ٢٦) ،

بمعتى أنه كان يدفعهما في كل شهر من ربح المانوت على الدوام ، وظلت هذه العادة قديمة ومتبعة باستمرار من كل من يتملك المانوت ، غير أنه حدث أن تملك المانوت رجل من أهل المصن وامتتح عن دفع الدرهمين على العادة المذكورة لكونه « لم يعتمر المانوت المذكورة ولا تهيأ له كراؤها » ، وكلنت حجته في ذلك أنه لا يستطيع المفع لعدم الافادة بالمانوت ، وقد أفتى فقهاء غرناطة بأن الذي تملك الماتوت يلزمه « دفع الدرهمين على عمارة المانوت لما ذكر معا كانت السادة مستمرة عليه » (١٢٠) م

ومن الجدير بالذكر أن الاحباس لعبت دورا هاما في المصافظة على المساجد والاضافة النيها وتوسعها وتعميرها واعادة بناء ما تهدم مسها ، ومن أمثلة ذلك تقش كتابي يشير التي مسجد بطليطلة (۱۳۱۱) أضيفت اليه زيادة تتمثل في بلاط بني من أحباس المسجد ، وذلك في عهد اسماعيل بن ذي النون الملقب بالظافر (۲۲۷ – ۲۰۳۵ه/۱۰۰۳ – ۱۰۴۳م) صاحب طليطلة في عصر الطوائف ، ومما جاء في هذا النقش : « بسملة ۰۰۰ قام هذا البلاط بحمد الله وعونه على يدى صاحبي الاحباس الامينين عبد الرحمن بن محمد بن البيرولة وقاسم بن كهلان

1931, p. 60.

<sup>(</sup>۱۲۰)انظر : المعيار ، ج٧ ، ص١٥١ -

<sup>(</sup>۱۲۱)تجدر الاثنارة الى أن النصارى الاسبان حولوا فر سنة ١٥٥٨م/ ١١٥٩م هذا المسجد الى كنيسة عرفت باسسم سسان سلفادور San Salvador انظر (، جومث موريثو ) الفسن الاسسلامى فى السبانيا ، ترجمة د الطنى عبد البديع ، د م عبد العزيز سالم ، نشر الدار المرية للتاليف » القاهرة ١٩٦٨م » ص١٩٢٨) . لدون-Provencal, Inscriptions arabes d'Espagne, paris, (٩٢٢)

في شهر رجب سسنة اثنسين وثلاثين وأربع مائة ، فرحم الله المحبس، والساعى في شأنه والمصلى فيه والقارىء له آمين رب العالمين ، فصلى الله على محمد خاتم النبيين وسلم » (١٣٢) .

كذلك تفيد النقوش الكتابية الاثرية بأن الجزء العلوى من مناره جامع اشبيلية قد تهدم بسبب الزلزال الذى وقع فى بلاد المغرب والاندلس فى سنة ٢٧٤ه/١٩٩٩م (١٢٣) ، غامر المعتمد بن عبداد (٢٣١ – ٤٨٤ه/١٩٩٩ – ١٠٩١م) صاحب اشبيلية ببنياته من الاحباس فى نفس السنة (٢٧٤ه) ، وأشرف على هذا البنيان أبو عمر أحمد بسن طيب صاحب الاحباس باشبيلية (١٢٤) ،

ولم يقتصر انفاق ريع أحباس المساجد على تعميرها وترميمها ، بل شمل أيضا القائمين بخدمتها لا سيما الائمة والمؤذنين والقومة ، حيث

وعن دور الاحباس في الانفاق على المساجد والمخافظة عليها راجع اليضا: ( محمد عيسى ، تاريخ التعليم في الاندلس ، دار الفكسر العربي ، القاهرة ١٩٨٢ ، ص٢٧٧ - ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>۱۲۳) انظر: عبد العزيز سالم ، في ناريخ وحضارة الاسلام في الاندلس، ( Levi-Provençal, Inscriptions arabes, p. 38. ( ١٦٧ ص

<sup>(</sup>۱۲۶) يذكر ابن حيان أن جامع قرطبة كان « يعمره ويخدمه من الخطباء والأئمة والمؤذنين والتومة مائة رجل وعشرات لهم من الدناتير على اختلاف منازلهم ثمانمائة دينار في الشهر مكافأة على رتبتهم ٠٠ » ويضيف أنه « وجد بخط الحكم ( المستنصر بالله ) أن مبلغ النفتة في الزيادة المنسوبة اليه من الدنائير مائتا الف وواحد وستون الفا وخمسة وتسعة وثلاثون دينارا وعشرون ونصف عشر » والرجح أنه كان الأحباس جامع قرطنة دور كبسير في الانفساق على ارباب الوظائف به وتعميره وتوسعته ، انظر ( ابن غالب ) قطعة من فرحة الانفس ، ص ٢٩٩ ) ،

كانوا يحصلون على رواتب شهرية من ريع تلك الاحباس • ويذكر الونشريسى أن بعض الدور كانت تحبس على المؤذنين ليسكنوا بها ، ويضيف أن هذه الدور المحبسة كانت تتعرض في بعض الاحيان للاهمال من قبل المحبس عليهم ، فلا يقومون بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لتلك الدور باعتبارهم المتكفلين بترميمها من أموالهم (١٢٥) •

وكانت الاربطة أيضا من المنشآت الدينية التي اهتم المسلمون في المغرب والاندلس ببنائها والحبس عليها ، فيذكر ابن فضل الله العمرى في سياق حديثه عن غرناطة — « أن رباطاتها لا تكاد تحصى لكثرتها » (١٢٦) ، وكانت هذه الاربطة تحوى مساكن للفقراء ومسجد لاداء الشعائر الدينية ، وكانت تحبس على تلك الاربطة الاحباس العديدة مثل الاراضي الزراعية والافران ودور الطراز وغيرها ، لكونها من أعمال البر والخير (١٢٧) ، فيشير الونشريسي الى أنه حبست أراض زراعية وأشجار زيتون على رابطة مجاورة لسور مدينة بلش ، وكان لا يصلى فيها الا في شهر رمضان خاصة ، ويضيف، أن ربيع أحباسها كان يزيد عن حاجتها من راتب امام ومؤذن وترميم ووقيد ، ولذا فان مقتهاء غرناطة أفتوا — وقتذاك — بحوار صرف ما زاد عن حاجة

<sup>(</sup>۱۲۵) المعیار ، ج۷ ، ص۸۹ . والملاحظ ان فقهاء المفرب والاندلس افتوا بأنه « اذا فرط مستفل الحبس فیه حتی تهدم فاصلاحه علیه » . راجع: الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص۸۹ ) .

<sup>(</sup>١٢٦) انظر : صفة افريقية والمغرب الاندلس من كتاب مسالك الابصار، نشر حسن حسنى عبد الوهاب ، تونس ، ص١١ .

<sup>(</sup>۱۲۷) الونشریسی ، نفسه ، ج۷، ص۱۹۹ ،۱۹۹ ، ۲۰۱ ، وعن الحبس علی الأربطة فی غرناطة راجع ایضا : Villanueva, Habices, pp. 107-108.

الزابطة من وفر اللويع في مصالح السلمين المنتلقة مثل تنعمين "غر من المثغور الاسلامية في الانداسي أو في أي وجه آخر من وجود البر المقى تنصرف ميها الاحباس (١٢٨) .

كذلك تنام اليعض بتخصيص يعض الاحياس للحجاج اللغاربة والاندلسيين الذين يمرون بمكة والمدينة أثناء رحلتهم لأداء فريضة المحج تتخفيقا عديم ، لكترة المتناق والاخطار التي يتعرضون لها أثناء رحلة الدج، ولبعد الساقة بين بلادهم وبين الحرمين الشريفين (٩٣٨).

ومن جهة أخرى كانت للاهباس على حبس العبيسد لخدمة الفدواة الله ، فقد تعارف أهل الأنداس على حبس العبيسد لخدمة الفدواة المجاهديين في سبيل الله دفاعا عن تراسب بلادهم وغبا عن الاسلام ، خاصة وأن المعلمين في الانداسي كافوا في حالة رباط دائم ، وفي حروس تكاد تكون مستموة ضد الفصلوى الاسبان ، فذكر ابن المطار أته عند حبس العبد في سبيل الله كلن يتم تسميته ، ويذكر أصل موطنه في وثيقة التحبيس ، ثم يشاني الى السبيلة الذي حبس من أجله وهدو هذمة الغزاة في سبيل الله به (١٣٠) » وعلاوة على ذلك حبست أينشا الخيل والدروع والسلاح للجهاد في سبيل الله أسوة بما فعله بعض صحابة رسول الله (١٣٠) ،

<sup>(</sup>۱۲۸) انظر الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص١٤٥٠ .

<sup>(</sup>١٢٩) الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ٢ ص) ١ \_ ٥ .

<sup>(</sup>١٣٠) أنظر : الوثائق والسجلات ، ص٢٠٧٠ .

<sup>(</sup>۱۳۱)انظر : ابن العطار ، الوثائق والنسجلات ، ص ۲۰۳ ، ابن حجسر التعسقلاتي ، الاصابة في تهبيز الصحابة ، ج1 ، ص ١١٤ .

وفى عصر دويلات الطوائف (القرن ه ه/١١م) تعرضت بسلاد الاندلس لحالة من الضعف وللتفكك بسبب الفتن الداخلية والحسروب الاهلية التي كانت تقع بين دويلات الطوائف ، مما أدى الى لشستداد ضغط النصارى الاسبان على الثغور الاسلامية في الاندلس ، ولعل هذا الوضع السياسي المقدهور للمسلمين في الاندلس كان له أثره في الاهتمام بتنفصيص كثير من الاحباس على الحصون والتغسور ، فللونشريسي بيشير الى حبس أراضي زراعية على حصون ظليطلة ١٣٣٠، فللونشريسي بيشير الى حبس أراضي زراعية على حصون ظليطلة الاسبانية وحبس فنادق على ثغور السلمين التاخمة لأراض المالك الاسبانية السيامية السيامية وحبس فنادق على ثغور السلمين التاخمة لأراض المالك الاسبانية

كذلك كثرت الاحباس فى عصر بنى الاحمر (بنى نصر) أصحاب غرناطة على الحصون بسبب ازدياد خطر النصارى الاسبان على مملكة غيفاطة ـ آخر ممالك للسلمين فى الاندلس ـ فهناك اشارات تفيد بحبس قرية ببسطة على مصالح حصن قشتال (من أعمال بسطة) ، وضعفاء الفرسان ببسطة (١٣٥) ، وأحباس على حصن صالحه (قرب بلش ) ، وحبس أراضى زراعية بقرية اليسانة (من أعمال

<sup>(</sup>۱۳۲)المعيار ، ج٧ ، ص٧٧١ .

<sup>(</sup>۱۳۳)الونشبريسي، نفسه ، ج٧ ، ص٦٦٦ •

<sup>(</sup>١١٣٤) الونشريسي ٤ نفسه ٤ ج١١ ٤ ص١٦٠٠ ٤ ١٠٠٠٠٠٠

الى أنه احيانا كانت تحبس احباس على حصن. الم يعدث ويتقلب العدو على هذا الحصن ، وعلى هذا كان من المتعارف عليه في الانطس أن تصرف غلة الحبس في حصن غيره ، انظر ( المعيار ، ح٧ ، ص١١٨ ) ،

غرناطة) على حصن أرجذونة (١٢٦) ، وحبس معاصر للزيتون وأراض على من يقوم بحراسة أسوار مدينة بلش ليلاحتى لا تتعرض لهجوم مفاجىء من قبل النصارى الاسبان (١٢٧) .

ولم تقتصر الآحباس على الحصون والثغور وسكانها فحسب ، بل شملت أيضا فداء الاسرى ، فيذكر الونشريسى أن هناك العديد من الاحباس على أسرى المسلمين الذين يقعون فى أيدى النصارى الاسبان وغيرهم من أعداء المسلمين (٩٣٨) .

(۱۳۱)تذکر الوثائق الغرناطیة آن القائد آبا یزید خالد بن آبی الحسن جاء الخیر اوصی فی سسنة ۱۵۸ه/۱۵۲ م بحبس ثلث الملاکه بن الاراضی الزراعیة بقریة الیسانة علی حصن ارجذونة ( بن اعمال کورة ریة فی جنوب شرق الاندلس ) ، ینتفع اهل الحصن بنائدها علی الدوام ، ویبتی اصولها حبسا و بدا ووقفا مخلدا لا یبسدل عن حاله ولا یغیر عن سبیله الی آن یرث الله الارض وبن علیها وهو خیر الوارثین ، انظر (وثائق عربیة غرناطیسة من القسرن التاسع الهجری ، ص۱۲ سسلال ) .

الوشريسي مديث وفر في ربع احباس مساجد القرى كما هو الموشريسي مديدث وفر في ربع احباس مساجد القرى كما هو الحال في احدى قرى بلش في عصر بنى الاحمر ، ولذا مقد اجاز المقتهساء ان يصرف هذا الوفر الذي لا يحتاجه المسجد في بناء برج على صومعة المسجد لاستطلاع اخبار النصاري الاسبان حتى لا يداهموا المدينة على حين غرة من اهلها ، انظر ( المعيسار ، ح٧ ) ص١٤٨ سـ ١٤٩ ) .

(١٣٨) انظر : المعيار ، ج٧ ، مر٣٣٣ ، ابن الخطيب ، الاحاطة في اخبار غرناطة ، مجلد ٣ ، تحقيق عبد الله عنان ، القاهرة ، ١٩٧٥، مرود .

#### ب \_ الاحباس والخد ات الاجتماعية والصحية والتعليمية:

قامت الاحباس باعتبارها من الصدقات الجارية بدور فعال في مجال توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية في المجتمعات الاسلامية بصفة عادة ، كما ساهمت في تحقيق مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي الذي نادى به الاسلام ، فالحقيقة أن الحكومات في تلك العصور الوسطى كانت لاتستطيع أن تلبى كل حاجات المجتمع من رعاية اجتماعية وصحية وثقافية ، مما يبرز أهمية الاحباس في المجتمع الاسلامي ودورها في مواجهة الفقر والبؤس والجهل والمرض (١٣١) ،

ولقد شاركت الاحباس فى الاندلس فى تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية ، ولهذا اهتم أهل الاندلس بتخصيص أحباس تخدم هذا المجال ، فيشير ابن العطار الى حبس بعض الاراضى الزراعية فى بلده قرطبة على المساكين والمرضى ، ويضيف أن ابن السليم قاضى قرطبة كان لا يعقد قبالة هذه الاراضى المحبسة أكثر من أربعة أعوام « خوفا أن تندرس الاحباس بطول مكثها بيد مقبلها ٠٠٠ » (١٤١٠) ، كذلك يذكر الونشريسى أنه حبست أراضى زراعية فى بلش على المساكين (١٤١١) ، وأن الواقف كان يوصى أحيانا بأن يكون فدانه حبسا على المساكين والساكين فى شهر رمضان (١٤١٠) .

<sup>(</sup>۱۳۹)انظر : محمد أمين. ، نفسه ، ص۱۳۳ ، الحبيب الجنحاني ، المغرب الاسلامي ، تونس ، ۱۹۷۸ ، ص ۹ ، ليفي بروفنسال ، سلسلة Haffening, Op. Cit, p. 1099. ، ۸۳۵ ، ص۸۳ ،

<sup>(</sup>١٤٠) انظر : الوثائق والسجلات ، ص١٨٢ ، المعيار ، ج٧ ، ص٧٦٧ .

<sup>(</sup>۱۱)المعيار ، ج۷ ، ص۱۵۷ .

۱۸۲ ) الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص۱۸۲ .

معنالاتسافة الى الاراضى الزاعية ، شمل الحبس أيضا الدور ، فتغيد الصادر أن قرطبيا يدعى نيرور حبس دورا له على مقربة من جامع قرطبة لسكنى الضعفاء (١٤٢) ، كذلك حبست بعض الزوايا على الفقراء والمساكين والغرباء ، وكانت هذه الزوايا تضم مساكن لايوائهم ومساجد لأداء الصلاة (١٤٤) .

ومن الجدير بالملاحظة أن بعض ذوى الثراء من أهل المرية في عصر دويلات الطوائف (القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى) اهتموا بحبس الضياع والبساتين على فقراء أهليهم ، وكان يصرف ريع تلك الاحباس فى توفير القوت والكسوة لمؤلاء المحبس عليهم (١٤٥) . كذلك تشير الوثائق الغرناطية الى أن أبا جعفر أحمد بن محنين من أثرياء غرناطة (فى عصر بنى الاحمر) حبس فدانا له بقرية الزاوية خارج العلضرة، غرناطة ، وأوصى بصرف ريعه فى سبل البر والخير ١٤٠٥).

<sup>(</sup>١٤٣) الونشريسي ، نفسه ، چ٧ ، ص٢٢٠ .

النوازل التي يذكرها الونشريسي أن بعض هذه الزوايا في عصر النوازل التي يذكرها الونشريسي أن بعض هذه الزوايا في عصر بني الاحمر اتخذها الفقراء الذين يسكنونها مجتمعات للمعصية واللعب واللهو فخرجت بذلك عن الغرض الذه أنشات من الجله وحبست عليه وهو توفير ماوي لهم ومكان لاداء صلواتهم . انظر (المعيار ، ج٧ ، ص١١٠١) ، وجدير بالذكر أن غرناطة كانت تزخر في عصر بني الاحمر بالعديد من الزوايا والاربطة التي خصصت المعضمة المتصوفين والصالحين والفقهاء . أنظر (ابن بطسوطة ، الرحلة ، ص٧٦٩) .

<sup>(</sup>١٤٥) انظر : الونشريسي ، المعيار ، ج٧ ، ص٧٧٤ ـ ٧٨٤ .. (١٤٦) وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجري ، ص ٢٥٠ .

ويمدنا الونشريسي أيضا باشارة تقيد بحبس فائدة شحر توت على أوجه النفير والمساكين في مدينة بلش (١٤٧).

وهناك بعض آفراد اهتموا بحبس صهاريج للشرب ، وكان فقهاء المغرب والاندلس يرون أنه اذا وقفت صهاريج للشرب فانه لا يجهوز التوضأ بمائها ، ولكن اذا وقفت للانتفاع جاز الوضوء وغيره من المنافع (١٤٨) ، ويذكر الونشريسي أن بعض الحوانيت حبست على النخوابي خصوصا في مواضع الاسواق وغيرها من أملكن تجمع الناس الشرب منها (١٤٨) ، ويضيف بأنه بنيت مواجل للسبيل وحبست عليها بعض الاراضي الزراعية (١٥٠) .

<sup>(</sup>۱۲۷)الونشريسي ، نفسه ، ج۷ ، ص۱۲۳ .

<sup>(</sup>۱٤٨) اللعياز ، ج٧٠٠ ص٩٩٠ .

<sup>(</sup>۱٤٩) المعيار ، ج٧ ، ص١٨٤ ، وتجدر الاشارة الى ان الخابية (والجمع خوابى) عبارة عن وعاء مخارى كبير لحفظ الماء ، وكان يوضع في داخل الدار او في الاسواق والماكن تجمع الناس ليشرب منه المارة ، انظر (عبد المنعم سيد عبد العال ، معجم شمال المغرب، دار الكاتب العربي ، القاهرة ١٩٦٨م ، ص ٢٧) .

<sup>(</sup>١٥٠) المعيار ، ج٧ ، ص٣٥ ٢ . والمعروف ان الملجل هو خزان ميساه مكشوف او بركة مستديرة كمواجل تونس والمهدية والقيروان زمن الاغالبة ، وقد ورد مصطلح الماجل في كتاب الاعلان للدلالة على وحدة معمارية تبنى في تخوم الارض في الدور او غيرها يجتمع نيها ماء المطر في موسم سقوطه ويخزن بها لاستغلاله في اغراض الحياة المختلفة ، انظر (ابن الرامي ، الاعلان يأحكام البنيان ، تحقيسق محمسد عبد الستار ، دار المعسوفة ، الاستكندرية ، ١٩٨٩م ، ص٢١٢) .

وهناك من طبقة الخاصة فى المجتمع الاندلسى من اهتم بالحبس على المناسبات والاحتفالات الدينية ، ويذكر الونشريسى أن امرأه غرناطية تصدقت بموضع على ليلة المولد النبوى الشريف ، على أن يزرع ذلك الموضع ويؤخذ قمصه ، ويصنع منه طعام لاحياء هذا الاحتفال (١٥١) ،

وحرص البعض أيضا على دبس قطعة من أراضيهم ، وجعله مقبرة لدفن موتى المسلمين (١٥٢) ، فيذكر الونشريس أنه وقفت أرض ببلنسية لدفن المسلمين في عصر المرابطين (القرن ٦ ه/١٥٢م) (١٥٠٠) ، ويضيف بأن هناك أناس دبسوا جزءا من أموالهم على من يقسرا القرآن على موتاهم بالقبور (١٥٠١) .

وفى مجال الرعاية الصحية ، وجدت البيمارستانات فى الغسرب الاسلامى كما فى بلاد المشرق ، وحبست عليها العديد من الاوقاف، التى خصصت لترميمها واطعام المرذى وتوفير الادوية لهم وصرف،

النظر: المعيار ، ج٧ ، ص٩٩ سـ ١١٠ ، ويتضح مهسا اورده الونشريسى أن الفقراء في غرناطة في عصر بنى نصر استنلوا هذه المناسبات والاحتفالات الدينية استغلالا سيئا ، فكانوا يتوبون خلالها بالغناء والرقص ثم يتناولون الاطعمة ، مما دفع أبا عبد الله محمد الحفار سـ الفقيه الغرناطى سـ الى القول بأنه يجب صرف ما ينفق على هذه المناسبات في المساكين والضعفاء على وجه الشكر لله عز وجل الذي انعم به على عباده من ولادة النبسى الكريم على ، أنظر ( المعيار ، ج٧ ، ص١١١ ) .

<sup>(</sup>١٥٢) الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص٥٨٨ .

<sup>(</sup>١٥٣) المعيار ، ج٧ ، ص ٢٣٥٠ .

<sup>(</sup>١٥٤) المعيار ، ج٧ ، ص١٣٩ .

رواتب الاطباء (۱۰۰۰) م كذلك حبست بعض الاحباس على المرضى خاصة مرضى الجذام ، فتفيد المصادر أن هناك بعض الاماكن التي عزل فيها جذمي قرطبة بعدوة نهر قرطبة ( نهر الوادي الكبير ) ، وكانت توزع عليهم الصدقات من حين لآخر ، كما حرص بعض الواقفين على الحبس عليهم (۱۰۵۱) ، كذلك يشير الونشريسي الى حبس غلة جنات على الجذمي في سنة ۲۳۷ه/ ۱۳۳۰ – ۱۳۳۹م (۱۰۵۰) م

وكان للاحباس أيضا دورها الهام فى الحياة الثقافية ، فقد أدت الاحباس العديد من الخدمات التعليمية لأهل الاندلس وخصوصا الفقراء من الطلبة والراغبين فى انعلم ، فكان يوجد الكثير من مكاتب الايتام بساحة جامع قرطبة ، التى كان يتعلم فيها الصبيان الفقراء

<sup>.(</sup>١٥٥)انظر : المعيار ، ج٧ ، ص٨٦ - ٨٤ .

وجدير بالذكر ان المستشرق لينى بروننسال يشير الى انه ليس لحينا للآن أى دليل على وجود مستشنيات عامة تستقبل المرضى في الاندلس في عصر الخلافة الاموية على عكس ما كان في المشرق في العصر نفسه ، حيث وجدت هناك البيمارستانات أو المستشنيات التي يلقي فيها الرض الرعابة والعلاج ، ويضيف أنه من المؤكد وجود مثل تلك المستشنيات في أسبانيا الاسلامية على الاتل منذ القرن ٨ه/) ام أى منذ عصر بنى نصر أصحاب مملكة غرناطة . الفرن ٩ه/) ام أى منذ عصر بنى نصر أصحاب مملكة غرناطة .

<sup>(</sup>١٥٦)انظر : ابن العطار ، الوثائق والسجلات ، ص١٧٣ ، الونشريسي، نفسه ، ج٩ ، ص١٧٣ ، ٢٠٤ - ٠٠٠ ،

<sup>(</sup>۱۵۷) المعيار ، ج۷ ، ص١٨٦ ، وتجدر الاشارة الى أن هناك مواضع ايضا بالمريقية حبست على مرضى الجذام ليقيموا غيها حتى لايسببوا الضرر للناس الاصحاء نظرا لخطورة هذا المرض وسهولة انتقال عدواه ، انظر ( المعيار ، ج۷ ، ص٣٨ — ٣٩ ) ،

والايتلم مجانا (١٥٨) عنيذكر ابن حيان أنه في جمادي الاولى سنة ١٣٦٤م هـ أنفذ الخليعة (التحكم الستتصر) تحبيس حوانيت السراجين بسوق مرطبة على المعلمين الذين قد كان انتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء روالساكين بقرطبة ٠٠٠٠ » (١٩٠١) .

ومن الملاحظ أن أحباس المساجد كانت تساهم بقدر كبير في صرف رواتب المقرئين ومعلمي القرآن والحديث في المساجد والجوامع

المن الخاصر ( منه من ماثر الخليفة الاموى الحكسم المستنصر المن الخاصر ( منه سرح منه المن الخاصر ( منه سرح منه الله المنه المنه

والمرجح أن روانت المعلمين في هذه المكاتب كانت تساهم ميها الاحباس بقسط والمرخاصة وإن تعليم المقراء والايتسام في هذه المكاتب يعتبر من أعمال البر والخسير التي كان يحسرص عليهسا الواقنون .

(۱۵۹) ابن حیان ، المقتبس فی اخبار بلد الاندلس ، تحقیق عبد الرحسین الحجر ، بیروت ۱۹۸۳ ، ص۲۰۷۷ ، محدد عیسی ، تاریخ التعلیم فی الاندلس ، ص۲۰۳۷ .

الاندلسية ، التي كانت من أهم دور العلم في مدن الاندلس خاصــة لتدريس العلوم الدينية والشرعية (١٦٠) .

وتمدنا كتب الفتاوى والفته باشارات قيمة عن الدارس وأرباب الوظائف بها وكيفية الانفاق عليها لتؤدى رسالتها المتوطة بها ، فيدكر الونشريسى أن الدرسة كان يسكن بها العلابة ، وأن أرباب الوظائف بها هم : الاماموالمؤذن والدرس والاستاذ والقيم والبواب ، ويضيف أن الطلبة وإرباب الوظائف كانت تتعبس عليهم بعض الاحبالس التى كان ربعها لايفى – أحيانا – بمرتيات المحبس عليهم المذكورين (١٦١) . ومن ناحية أخرى يشير ابن الخطيب الى أن يعض فقهاء مالقة من ذوى الشراء اهتم ببناء الدارس والوقف عليها ومنهم محمد بن محمد

<sup>(</sup>١٦٠) ابن الابار ، التكلة ، ج٢ ، ص١١٥ ، ترجمة ١١٤٢ ، المعيار ، ج٧ ، ص١١١ ، ١٥٦ .

التعليم في الاندلس ، ص١٧٥ - ١٨ ، ٣٤٣ ، محمد عيسى: ، تاريخ التعليم في الاندلس ، ص١٩٥ ، ٣٨٧ ، ٣٨٧ ، ومن اللاحظ ان الكثير من الباحثين يرى ان انشاء المدارس في العالم الاسلامي بدأ منذ عصر السلاحةة وبالتحديد منذ النصف الثاني للقسرن م ه/١١م وذلك على يد الوزير نظسلم الملك ، وقد نسبت هذه المدارس الى مؤسسها فعرفت باسم المدارس النظامية ، انظسر احمد شلبي ، التعليم والتربية عند المسلمين ، ضمن دراسات، في الحضارة الاسلامية ، مجلد ١١ ، القاهرة ، ١٩٨٥م ، ص٦٦ ، محمد الحضارة الاسلامية ، مجلد ١١ ، القاهرة ، ١٩٨٥م ، من اول مدرسة ورد ذكرها في المصادر التاريخية هي مدرسة مرسية التي كان من اساتذتها العالم الرقوطي المرسي الذي عاش في القسرن كام ١٩٨٥م ، راجع عن مسدارس الاندلس : ( ابن الخطيب ، الاحاطة ، مجلد ٣ ، ص٧٦ – ١٨ ، المقرى ، ازهار الرياض ،

الانصارى المالقى (ت٢٥٥ه/١٣٥٣م) الذى « بنى المدرسة غربى المسجد الاعظم ووقف عليها الرباع » (١٦٢٠).

ويذكر المراكشي أنه حبست بعض الاراضي الزراعية في مدينة شهلب (بمنطقة غرب الاندلس) على الشهراء في أواخر العصر المرابطي (١٦٢) ، كذلك يفيد الونشريسي بأنه كان لطلبة العلم الفقراء ببسطة نصيب في ربع أحباس عديدة بها (١٦٤) ، وأن أحباسا أوقفت على قراء العلم والحديث بالمساجد الغرناطية في عصر بني نصر (١٦٥) .

وحرص بعض الواقفين في الاندلس على حبس الكتب على المساجد والجوامع ، فهناك اشارة الى حبس كتب على خزانة جامع عرناطة في عصر بنسى نصر (١٦٦) ، كذلك ألمح ابن الخطيب الى أن أبا عبد الله محمد بن محارب (ت٥٠٥ه/١٣٤٩) من فقهاء مالقة تصدق بمال كثير وعهد بريع وفير لطلبة العلم وحبس عليهم كتبه (١٦٧) .

وكان الواقفون ــ أحيانا ــ يضعون شروطا لتنظيم استعارة هذه

<sup>(</sup>١٦٢) انظر: الاحاطة ، بجلد ٣ ، ص ١٩١ - ١٩٣ ، وعن حبس الحوانيت والفنادق على مدارس ومساجد غرناطة راجع: Villanueva, Op. Cit, pp. 27-33.

<sup>(</sup>١٦٣)المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ، القاهرة ، ١٩٦٣م ، ص ٢٨٨ - ٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>١٦٤) انظر: المعيار، ج٧، ص١٢١، ١٢١، ١٣٠٠.

<sup>(</sup>١٦٥) ابن الخطيب ، الاحاطة في اخبار غرناطة ، مجلد ٣ ، ص٧٩ ، الونشريسي ، نفسه ، ج٧ ، ص٢٢٨ ٠

<sup>(</sup>۱۲۲)الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص۲۲۷ ۰

<sup>(</sup>١٦٧) انظر: الاحاطة ، مجلد ٣٠ من٧٧ - ٧١ .

الكتب المحبسة ، فبعضهم كان يشترط في وثيقة حبسه ألا يعطى لطالب العلم الستعير الا كتاب واحد فقط ، وعند اعادته للكتاب يمكن اعارته كتابا آخر (١٦٨) ، كذلك في حالة حبس رجل لكتب على طلبة العلم للانتفاع بها في القراءة والاطلاع فانه لا يجوز لأحد وفق رأى الفقهاء من ينسخ منها شيء الا اذا صرح المحبس بذلك في وثيقة حبسه (١٦٥) ،

<sup>(</sup>۱۲۸)الونشریسی ، نفسه ، ج ۷، ص ۳٤۰ . (۱۲۹)انظر : الونشریسی ، نفسه ، ج۷ ، ص۲۹۳۰ .

## المسلاحق ما (۱) ماتد ق رقام (۱)

نموذج لوثيقة تحبيس (١) (القرن ١٩/١م)

هذا كتاب حيس صدقة مؤيدة عقده فلان بن فلان الفلانى لابته فلان الصغيرة في حجره وولاية نظره أو لابنته فلانة الصغيرة في حجره وولاية نظره أو لابنيه فون وفلانه الصغيرين في حجره أو لبنيه فلان وفلان وفلان ، وتقول في أثر كل فصل « ولكل ولد يحدث له ذكر أو أنثى باقي عمره أن قضى الله عز وجل له بذلك » ، في جميع الدار المفصلة بحاضرة قرطبة بشرقي أو بغربي مدينتها بربض كذا بحومة مسجد كذا ، ومنتهي حدودها في القبلة كذا وفي الجوف كذا وفي الشرق كذا وفي الغرب الى كذا ثم تقول « بحقوقها كلها ومنافعها ومرافقها الداخلة فيها والخارجة عنها » وأن كانت ملكا قلت « في جميع ما حوت أملاكه وضمته فوائده بوجوه الكاسب وأنواع الفوائد كلها » بقرية كذا من القليم كذا من عمل قرطبة أو من كورة كذا في دور هذه القرية وأفنيتها وأنادرها ودمنها وأرضها معمورها وبورها وشجر زيتونها وحدائق أعنابها » وتصف جميع ما فيها ، ثم تقول « وحقوقها كلها الى أقصى أحواز هذه القرية ومنتهي حدودها وما كان مضموما بها الى الاملاك الذكورة فيها من أحواز القرى المجاورة لها ٠٠٠ » ،

وان أراد المحبس التفضيل لبنيه قلت «للذكر منهم مثل حظ الانثيين » فان دخل الاعقاب مع الآباء في حياة الآباء قلت « وعلى

<sup>(</sup>۱) نقلا عن كتاب « الوثائق والسجلات » لابن العطار القرطبي ، ص ۱۷۱ - ۱۷۲ -

أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما متناسلوا عيومن مات منهم من غير عقب رجع نصيفه الني العلقين، ، بوان أراد اللعبس أن سأخذ اللاعقاب كما يأخذ الآنباء قلت ببعد قولك ( وعلى أعقابهم » « وأعقاب أعقابهم على السواء بينهم » ، ، ولن الم يرد التسوية بينهم سكت عن هذا ، وسل المحسس عن اكل فصل روعن الهيته غيه ، وكذلك تجقده على مما بيريده الله شريطه في حباسته ٠٠٠ ثم انتقوال الماذا لنقرضوا كهلم ولم ييق منهم أحد ررجع ذلك حبسار وقفا مع الدهر على المزخى الذين بعدوة، نهسر: قرطبة أو على بمساكين، كذا ب تفرق عليهم غلته عاما بعام عليهم بعد أن . تقلم منها عصللح الاملاك الذكورة وما وهي من بنيانها وما بستدام يه فاتها ويستغرر به انفيها إن شاء الله ما دار الليل والنهار سوتعاقبت اللازمان لا يغير عن حالته ولا بيدل عن سبيله حتى يراثه الله عز وجل قائما على أصوله معفوظا على شروطه وارث الارض ومن عليها وهو خير اللوازيين عرومن سعى في تغييره أو في تبديل شيء منه فالله سائله الذاب، عنه والمدافع دونه ومتولى الانتقام منه ما وسيعلم الفين ظلموا لى منقلب بينقليون، وعرف اللحبس مفلان عقد ما عقد عيه مذا التحييس المذكور والحلط علما ممبلغه وأراد به وجه الله العظيم ورجاء عليه ثواابه المجسيم، وعند الله عسن الشواب وكويم اللآب، معه شم تقول « شهد على اشهاد المحبس قلان بن قلان على نفسه بما ذكر عنه في هذا الكتاب وتمضى الى التأريخ على نسخ ١٠٠٠

# ملحق رقم (٢) ملحق مقالة مفيدة في الأحباس لقاضي الجماعة بقرطبة أبى عبد الله محمد بن حمدين (١) (القرن ٥ه/١١م)

من قال هذه الدار حبس على أولادي فأجمل ذكر الولد ولم يات بذكر أعقابهم فانه يدخل في عموم هذا اللفظ ، ومعناه كل من يقع عليه اسم الولد للمحبس وهم ولده لصلبه كرا كان أو أنثى ، وولد الذكور من ولده ما تناسلوا وتناهوا عند مالك رحمه الله لأن اسم الولد واقع عليهم ولازم لهم ، ولم يجعل قوله على ولدى لفظا خاصا لأعيان الولد فينفرد ولد الصلب دون سائر من ذكر ممن يرجع بنسب ولادته الى المحبس من الاعقاب ولا يدخلون في ذلك ولد اناث الولد اذ ليسوا بولد جدهم المحبس أى ولا بعقب نه ، هذا قول مالك رحمه الله ، ومن يقول بقوله ، كذا ذكر ابن وهب (٢) ، عنه في كتاب الاحباس من الدونة ، قال : وقال مالك ليس لولد البنات شيء اذا قال هذه ألدار حبس على ولدى فهلى الله تعالى على منع ولد البنات من الدؤل في هذا الحبس بقول الله تعالى على منع ولد البنات من الدخول في هذا الحبس بقول الله تعالى في آية الوصية « يوصيكم الله في أولادكم » واجتمعت الأمة على أنه ليس لولد البنات حق ، وقال الشاعو :

### بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنونا الأباعد

<sup>(</sup>١) نقلا عن : الونشريسي ، المعيار ، ج٧ ، ص ٣٩٩ ـ . . . .

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن وهب التيبى ، بولى لهم بن اهل قرطبة ، يكنى ابا الحسن ، كان فقيها في المسائل بشاورا في الاحكام ، توفي سنة ٢.٣ه ، انظر ( وثائق في العبران بستحرجة بن الاحكام الكبرى ، تحقيق بحبد خلاف ، مس٧٠ هـ ٢٠٠٠ ) .

### ملحــق رقــم (۳) وثيقة تحبيس غرناطية (۱) مؤرخة بمــام ١٤٥٢هم/١٤٥٦م

« ۱۰۰۰ ومن اشهاد العاهد المذكور (أي القائد أبي يزيد خالد بن أبي الحسن جاء الخير) أنه عين من ثلثه المذكور ۱۰۰۰ جميع قطرة الارض السقوية بقرية اليسانه خارج الحضرة المحروسة (أي غرناطة)، وقبليها بلاط من حقها وجوفيها السارقة وشرقيها لابن بطرون وغربيها ملاط من حقها ، ويبقى حبسا مؤبدا وقفا مظدا ، يصرف فائدها كل عام تحتاج اليه رابطة القرية المذكورة والبئر الذي بجوارها من بناء وطوال ودلو وغير ذلك لا يبدل ولا يغير وبما عليها من أصول جوز وجعل النظر في ذلك واستخلاصه لقاضي الجماعة لحضرة غرناطة المحروسة دامت عزته كائنا من كان ۱۰۰۰ وفي تاريخه عرف به عدلان لوفاته ، ثبت بواجبه ، انتهت » ،

<sup>(</sup>۱) نقلا عن : وثائق عربية غرناطية من القرن التاسيع الهجسرى/ الخامس عشر الميلادي ، ص١٤ سـ ١٥ ٠

•

#### المسادر والراجيع

#### أولا \_ الوثائسة:

وثائن عربية غرناطيه من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي ، نشر وتحقيق سيكودي لوثينا ، مدريد ١٩٦١م ٠

#### نانيا \_ المصادر المخطوطة:

أبو السعود بن محمد وجوى زاده ، رسائل فى وقف المنقول والنقود ، مخطوط بمكتبة البلدية بالاسكندرية تحت رقم ١٨١٥ج ( فنون عامة ) •

#### ثالثا ــ المصادر المطبوعة:

- ١ ــــــــ القرآن الكريم •
- ٢ الدديث والسنه ٠
- ٣ ـــ ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة ، طبعة القاهرة +
- ٤ ـــ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ، ج٢ ، دار الفكر ، بيروت ،
   ١٩٧٨م •
- الادريسى: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس من
   كتاب نزهة الشتاق ، طبعة ليدن ، ١٨٩٤م •
- بن بشكوال: الصلة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر،
   القاهرة ، ١٩٩٦م •
- ابن بطوطة: الرحلة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمسار
   وعجائب الأسقار ، تحقيق على الكتاني ، بيروت ، ١٩٨٢م ٠
- ۸ ابن حیان: المقتبس فی اخبار بلد الاندلس، تحقیق د م عبد الرحمن المحجر ، بیروت ، ۱۹۸۳م ۰

- ۹ ابن حجر العسقارات تقتح الجاري ق شرح صحيح البخارى ،
   ج ٥ ، ط٢ ، بيروت ، بدون تاريخ ٠
- ۱۰ ـ ابن حجر العسقلانى: الاصابة فى تمييز الصحابة ، دار الفكر، بيروت ۱۹۷۸م ٠
- ۱۱ ــ ابن جزى الغرناطى: قوانين الاحكام الشرعية ، دار العلم الملايين ، بيروت ، ١٩٧٤م ٠
- ٢٠ \_ ابن الخطيب : الآحاطة في أخبار غرناطة ، مجلد ١ ، تحقيق عبد الله عنان ، ط٢ ، القاهرة ١٩٧٣م ٠
- ابن الخطيب: الأحاطة ، مجلد ٣ ، تحقيق عبد الله عنان ، القاهرة ١٩٧٥م •
- ۱۳ \_ ابن سعد: الطبقات الكبرى ، المجلد الأولى ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، ۱۹۸۰م .
- ۱۶ ــ ابن سهل الاندلسي : وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة و العمر ان في الاندلس مستخرجة من مخطوط الاحكام الكبرى ، تحقيق محمد خلاف ، الطبعة الاولى ، الكويت ۱۹۸۳م \*\*
- . م ابن أبى زرع مروض القسوطاس ، نشر وتصحيح تورنبرغ ، م اويساله ٤ ٣٨٨٨م .
- ٦٠. ــ ابس عبد البر القوطبي: الكافي في متعه أهل المدينة المالكي ، ج٢، ، ط٢ ، الرياض ، ١٩٨٠م .
- ۱۸ مسر البن عبد الوقوففه: وسالة في آداب الحسبة والمحتسب ، نشر الميتى بروففسال ، منشورات المعهد الفتافى الفرنسي بالقاهرة .
- ۱۸ نفر المنافي المراكشي : البيان المغرب في أخبار الاندلس و المغرب، ١٠٠٠ نفر ليفي بروفنسال وكاولان ، بيروت ، بدون تاريخ ٠

- ۱۹ ابن العطار القرطبي: الوثائق والسجلات ، نشر شاليتا وكورينطي ، مدريد ۱۹۸۳م •
- ۲۰ ـ این فضل الله العمری: وصف افریقیة و المعرب و الاندلس من کتاب مسالك الابصار ، نشر و تعلیق حسن حسنی عبد الوهاب، تونس ، بدون تاریخ ۰
- ۲۱ ــ ابن قدامة : المعنى ، ج ه ، نشر مكتبة الرياض الحديثة ،
   الرياض ، بدون تاريخ •
- ۲۲ ـ ابن قدامة: المقنع في فقه الامام أحمد بن حنبل ، ج٢ ، الرياض ، ١٩٦٨م ٠
- ٣٣ ــ ابن منظور : لسان العرب ، مجلد ٦ ، طبعة بيروت ، ١٩٦٨م ،
- ٢٤ ــ ابن هشام: السيرة والنبوية ، ج١ ، دار الرياض الحديثــة ،
   الرياض ، بدون تاريخ ٠
- ٢٥ ــ أبو الفرج الجوزى : تاريخ عمر بن الخطاب ، تعليق أسامة الرفاعي ، دمشق ، ١٣٩٤ه ٠
- ٢٦ ــ أبو يوسف يعقوب بن أبراهيم : كتاب الخراج ، المطبعة السلقية ،
   ط٦ ، القاهرة ٢٩٧٧ه .
- ٧٧ ــ السرخسى: المبسوط ، المجلد السادس ، ج١٢ ، ط٢ ، بيروت ، بدون تاريخ ٠
  - ٢٨ \_ الخصاف: أحكام الاوقاف ، طبعة القاهرة ، ١٩٠٤م ٠
- ٢٩٠ ــ الحميرى: الروض المعطار في خبر الاقتطار ، تحقيق احتسان
- ۰۳۰ ــ السمهودى : وهاء الوها بأخبار دار المصطفى ، طه ، بيروت ،

- ۳۱ ــ الشافعي الأم ، المجلد الثاني ، ج؟ ، دار المعرفة ، بيروت ١٩٧٣ م ٠
- ٣٢ ــ الضبى: بغية الملتمس فى تاريسخ رجال أهل الاندلس ، دار الكاتب العربى ، ١٩٦٧م .
  - ٣٣ الماوردى : الاحكام السلطانية ، طع ، القاهرة ١٩٧٧م .
- ٣٤ \_ المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار أهل المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ، القاهرة ١٩٦٣م .
  - ٣٥ \_ المقرى : أزهار الرياض في أخبار عياض ، الرباط ، ١٩٧٨م -
- ٣٦ ــ النباهى المالقى: تاريخ قضاة الاندلس ، دار الآفاق ، بيروت ١٩٨٣ م ٠
- ٣٧ الونشريسى : المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل أفريقية والاندلس والمعرب ، نشر وزارة الاوقاف المعربية ، ١٩٨١م ٠

#### رابعا ـ المراجع العربية الحديثة والمعربة:

- ۱ ــ أحمد الشربامي (دكتور): المعجم الاقتصادي الاسلامي ، دار الجيل ، بيروت ١٩٨١م ٠
- السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ المسلمين وآثارهم
   الاندلس ، طبعة بيروت .
- ۳ السيد عبد العزيز سالم (دكتور): في تاريخ وحضارة الاسلام
   في الاندلس، الاسكندرية، ١٩٨٥م .
- الحبيب الجنحانى (دكتور): المغرب الاسلامى ( الحياة الاقتصادية والاجتماعية ) ، تونس ١٩٧٨م .

- حسن ابراهیم حسن (دکتور): تاریخ الاسلام السیاسی والذیئی
   والثقاف والاجتماعی ، ط۱۱ ، القاهرة ۱۹۸٤م .
- حسين مؤنس (دكتور): فجر الاندلس ، الدار السعودية للنشر ،
   جده ، ط۲ ، ۱۹۸٥م .
- عز الدین موسی (دنبور): النشاط الاقتصادی فی المعرب الاسلامی ، بیروت .
- م ليفى بروفنسال: سلسلة محاضرات عامة فى أدب الاندلس
   وتاريخها ، ترجمة عبد الهادى سلعيرة ، مطبعة جامعه الاسكندرية ، ١٩٥١م •
- ه سه مانویل جومت مورینو: الفن الاسلامی فی أسبانیا ، ترجمه لطفی عبد البدیع وعبد العزیز سالم ، الدار المصریة ، بدون تاریخ •
- ١٠ ــ محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي ،
   ط۲ ، القاهرة ۱۹۷۱م •
- ۱۱ ــ محمد عبد الحميد عيسى (دكتور): تاريخ التعليم في الاندلس . دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٢م ٠
- ١٢ ــ محمد عبد الستار (دكتور): المدينة الاسلامية ، عالم المعرفة ،
   الكويت ، ١٩٨٨م ٠
- ۱۳ ــ محمد عبيد الكبيسى (دكتور) : أهــكام الوقف في الشريعــه الأسلامية ، بغداد ، ۱۹۷۷م ٠
- ١٤ ــ محمد محمد أمين (دكتور): الاوقاف والحياة الاجتماعية في مصر،
   القاهرة ، ١٩٨٠م ٠

#### خامسا: الراجع الاجنبية الحديثة:

- 1 Haffening, Art., Wakf, Ency., of Islam Vol. IV London, 1934.
- 2 Levi-Provencal, Inscriptions Arabes d'Espagne, Paris, 1931.
- 3 Levi-Provencal, l'Espagne Musulmane au xeme Siecle, paris, 1932.
- 4 Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne Musulmane, paris, 1967.
- 5 Pedro Chalmeta, El Senor del zoco en espana, Madrid, 1979.
- 6 Villanueva, Carmen, Habices de las Mezquitas de la ciudad de Granada y sus alquerias, madrid, 1961.

## النمسرس

الصفحية

الموضيوع

7 \_ 4

مقسدمسة

البحث الأول : بنو رزين ودورهم السياسي والحضاري ٢ ــ ٤٣ ــ ٢٥ في شنتمرية الشرق

البحث الثاني : المولدون في منطقة الثغر الأندلسي ودورهم 20 \_\_117 البحث الثاني : المولدون في عصر الإدارة الأموية

البحث الثالث : التاريخ السياسي للجزيرة الخضراء في عصر الدولة الأموية ودويلات الطوائف

البحث الرابع: الأحباس في الأندلس